



العدد ٢٢٦ \_ السنة السادسة والثلاثون \_ ربيع الأول ١٤٢٨هـ الثمن ١٥٠ قرشا

شحرة الذراف



صورة الغاني

السنة السادسة والثلاثون

العدد ٢٢٣ ربيع الأول ١٤٢٨ هـ

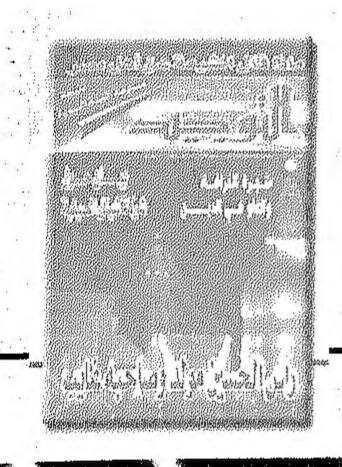

ره صاحبه الاستان

عالم العالم العا

رئيس مجلس الإدارة د. جمال الدراكبي

الشرف العام د. عبد الله شاكر الجنبدي

اللجنة العلمية

د. شیا الدهای بدوی زکید اسا حساس جهال عباد الرحمی معاوید محمد هیکل سکرتیر التحریر

التحرير

مصطفى خليل أبو العاطي

۸شارع قوله ـ عابدین القاهرة ت ۲۹۳۰۵۱۷ ـ قاکس : ۳۹۳۰۵۱۷ قسم التوزیع والاشتراکات ت : ۳۹۱۵٤۵۲ الرگز العام هاتف : ۳۹۱۵۵۷۱ ـ ۳۹۱۵٤۵۲

## النسيالام عليكم

## سيد ولد آدم وأصحابه

يستطيع العدو عادة أن يذم ويشتم، ويبحث عن المشالب والمعايب، ويحاول إسقاط خصمه وغريمه والقضاء عليه، وأحسن أحوال العدو أن يسكت ويكف لسانه، أما أن يتحول العدو إلى المدح والثناء والإعجاب من غير اضطرار أو مصلحة ؛ فذلك العجب العجاب، والأمر المثير للدهشة والاستغراب!!

يقول مونتغمري وات المستشرق البريطاني المعاصر في كتابه «محمد في مكة» ص١٢٥: كلما فكرنا في تاريخ محمد وتاريخ أوائل الإسلام، تملكنا الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل. ولا شك أن الظروف كانت مواتية لمحمد فأتاحت له فرصًا للنجاح لم تتحها لسوى القليل من الرجال، غير أن الرجل كان على مستوى الظروف تمامًا. فلو لم يكن نبيًا ورجل دولة وإدارة، ولو لم يضع ثقته بالله ويقتنع بشكل ثابت أن الله أرسله، لما كتب فصلاً مهمًا في تاريخ الإنسانية. ولي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد على يمكنها أن تساعد على إثارة الاهتمام، من جديد، برجل هو أعظم رجال أبناء آدم.

فهل يقتنع الشيعة أن محمدًا ربّى رجالاً كتبوا فصلاً مشرّفًا ومهمًا في تاريخ الإنسانية ؟!

التحرير

لأول مرة نقيام للقياري كرتونية كاملة تعتبوي على ١٥ مجلدًا من مجلة القوحيل عين ٢٥ سنية كاملة



# رائيس التحرير

# مدير التحرير القني

| Y     | د. جمال المراكبي             | لافتتاحية: «شجرة الخرافة والغلو في الدين»       |
|-------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٥     | چمال سعد حاتم                | لمة التحرير: «ماذا قال الشبيعة عن أهل مصر»      |
| 1.    | د. عبد العظيم بدوي           | اب التفسير: «سورة النازعات (الأخيرة)»           |
| 15    |                              | اب السنة:                                       |
| 14    | د. محمد عبد العليم الدسوقي   | نهج السلف في تفويض الصفات (١٤)                  |
| 271 E | علي حشيش                     | رر البحار من صحيح الأحاديث القصار (٣٩)          |
| . 22  | د. عبد الله شاكر             | الم الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين      |
|       |                              | ختارات من علوم القرآن: «سورة آل عمران فضائ      |
| Y7 .  | مصطفى البصراتي               |                                                 |
|       | 57                           | نبر الحرمين: الصورة المضيقة لسلف الأمة؛ (       |
| YA.   | صالح بن عبد الله بن حمد      | لخُلاف والتباغض)                                |
|       |                              | قصة في كتاب الله: «بنو إسرائيل من بعد »         |
| 44    | عبد الرازق السيد عيد         | ماروت (۲)»                                      |
| 45    | التحرير                      | مدث في مثل هذا الشهر                            |
| 77    | علاء خضر                     | احة التوحيد                                     |
| ٣٨    | -                            | تبعوا ولا تبتدعوا: بدعة الاحتفال بالمولد النبوي |
|       | بعات من الفاحشة (٢)          | راسات شرعية: المنهج الإسلامي في وقاية المجته    |
| 24    | متولي البراجيلي              |                                                 |
| 27    | جمال عبد الرحمن              | لأسرة المسلمة: (أخر وصايا الرسول على الأمته)    |
| 0+    | د. حسن إبراهيم حجاب          | تطورة سؤال الناس أموالهم                        |
| or    |                              | حذير الداعية (٨٠): «قصلة تلقين الصحابي          |
| 04    |                              | لفتاوی "                                        |
| 7.    | صلاح نجيب الدق               | لأيمان                                          |
| 74:   | د. محمود المراكبي            | أس الحسين                                       |
| 75    | د. عبد المحسن بن زين المطيري | عملات الطعن في القرآن الكريم والرد عليها        |
| 77    | ناصر العقل                   | زاعم الفرق بأن بعض الصحابة على مذاهبها          |
| 74    | شوقى عبد الصادق              | راءة الرسول الله من أهل المعاصبي                |
| ٧١    | The second second            | يان حول شركة شينل الصينية                       |
| VY    |                              | ت ح ق مسابقة السنَّة الندوية                    |

التوريعوالاستماكات See2070@hotmail.com موقع الجلة على الإنترنت

SIBLIOTHECA ALEXANDRINA

No American Commence

النوزيع الداخلي 

Continued Mil

مصر ١٥٠ قرشا ، السعودية ٦

ريالات، الإسارات ا دراهم ، الكويت

• • ٥ هلس، المفسرب دولار أمسريكي،

الأردن ٥٠٠ فلس، قطر ٦ ريبالات،

عمان نصف ریال عمانی، آمریکا ۲

259 million 1 mil 1

١- في الداخل ٢٠ جنبها (بحوالة

بريدية داخليسة باسم مسجلة

النسوحسيد على مكتب بريد

٢ ـ في الخارج ٢٠ دولارا أو ٧٥ ريالا

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة

بنكيه أوشيك على بنك فيحسل

الاسلامي فرع القياهرة باسم

مجلة التوحيي وانصار السنة

البريد الالكتروني

Mgtawheed@hotmail.com

Gshatem@hotmail.com

www.altawhed.com

www.ELsonna.com

دولار، أوروبا ٢ يورو.

عابدین).

سعوديا أوما يعادلها

(حساب رقم / ۱۹۱۵۹۰).

والملخان الماسستكسيسواس

مسوقع الركحر المسام

وفروع أنصار السنة المحمدية

مطابع الأهرام التجارية قليوب.مصر

Silfinani Nesulgienzaei

١٠٠ جنيها تمن الكرتونة الأفراد والهيئات والمسات داخل مصر ١٠ دولارلن يطلبها خيارج مصر شياملة سعير الشحن







الحمد لله رب العالمي والصيلاة وبعد المارسيان وبعد:
والسيلام على أشرف المرسيان وبعد:
فمن المضحكات المحيات في هذا
الزمان تلك الشيحكات المحيات في هذا
الزمان تلك الشيحية الشيوة ونسيجوا حولها
الأساطير، وقديما قال الشياعر:
وكم ذا ليه المرسين من المخيات المحينة الشياعر:

Control Control Children was a Children of Line Soul 9



المدد ٢٧٥ السنة السادسة والثلاثون

شجرة عتيقة موجودة في مكانها شرق مدينة القاهرة منذ سنوات طويلة، وفجاة اكتشف أحد الجنود بمعسكر الأمن المركزي المجاور لها أن الشجرة مكتوب على ساقها لفظ الجلالة «الله» واسم النبي «محمد» ﴿ وتحدث الناس بذلك في موقف السيارات المجاور، واشتد الزحام عند الشجرة وتوقف الطريق السريع الذي يربط القاهرة بالإسماعيلية، وأصبح الناس يتحدثون عن تلك الآية، ويبالغون في وصفها بما لا يقبله عقل، فهذا يقول: الشجرة تفوح برائحة المسك وهذا يقول: سالت الدماء من الشجرة المباركة.

والناس يتهافتون حول الشجرة يصورونها بأجهزة المحمول ويزعمون أنها آية وكرامة، وما العجيب في هذا والأمة في زمن الغثائية تعيش فترة من الفتن وتتخبط في أمرها وتحيا على الخرافات والأباطيل.

وأصبح لزامًا على دعاة التوحيد أن يكثفوا الجهود لوأد الخرافة في مهدها، ورد الناس بالحكمة إلى صحيح الدين ومنهاج السنة، والدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع والضلالات، ولقد حذرنا من هذه البدعة من خلال حديثنا على المنبر وفي التلفاز، وكان لابد لمجلة التوحيد مجلة أنصار السنة أن تتقدم في هذا الميدان الذي برزت فيه منذ نشاتها.

duringa sin

ونقول للمفتونين بالضرافة والبدعة: اقرأوا واسمعوا وتعلموا، وقارنوا بين هذه الشبجرة التي نسجتم حولها الأساطير، وهي شجرة كسائر الشجر، كتب عليها أحد الناس ما كتب، ومع هذا فقد تعلق بها كثيرون جهلاً وسفهًا، وبين شبجرة ذكرها الله تعالى في كتابه وبايع النبي على خير أهل الأرض من المؤمنين تحتها، بيعة الرضوان بالحديبية، وكان رسول الله عليه قد خرج في أصدابه من المدينة محرمين يريدون الطواف ببيت الله الحرام والسعى بين الصفا والمروة تصديقًا لرؤيا رآها النبي عنه في منامه، وصدق الله عز وجل رسوله الرؤيا، ولكن المشركين أبوا أن يدخل النبي على وأصحابه مكة وعزموا على قتالهم وصدهم عن البيت الحرام، فبعث رسول الله على عثمان بن عفان يفاوضهم ويقنعهم ألا يحولوا بين النبي على وأصحابه وبين ما يريدون فإنهم لا يريدون قتالاً، وإنما جاءوا معظمين لله عز وجل ومعظمين لشعائر الله، وما كانت قريش في جاهليتها تمنع أحدًا من تعظيم بيت الله والطواف به، فكيف يمنعون محمدًا وأصبحابه وهم أولى الناس بهذا البيت، وتأخر عثمان وأشبيع بين المسلمين أن قريشًا قتلته، عند ذلك بايع رسول الله عليه أصحابه على القتال حتى الموت، وكانوا ألفا وأربعمائة أو أربع عشرة مائة على حد تعبير البراء بن عارب رضى الله عنهم أجمعين، ثم ظهرت الحقيقة، وعاد عثمان بن عفان رضي الله عنه سالمًا وجاءت معه الوفود لتفاوض النبي على وصالح النبي على قريشًا على أن تضبع الحرب عشير سنين وأن يرجع النبي الله وأصحابه من الحديبية إلى المدينة وأن يعودوا للعمرة في العام المقبل، وشبق ذلك على أصبحاب رسول الله ﷺ ورضوان الله

(9)

عليهم حتى أنزل الله على نبيه في سورة الفتح، فكانت الحديبية فتحًا مبينًا للإسلام وأهله كما ذكر ربنا عز وجل ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِغْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢) اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِغْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢) وَيَنْصُركَ اللّهُ نَصُرنا عَرِيزًا (٣) هُو الّذِي أَنْزَلَ السّعَكِينَة فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لِيمَانِهِمْ وَلِلّهِ جُنُودُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا لِيمَانِهِمْ وَلِلّهِ جُنُودُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٤) لِيمَانِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح: ١-٥].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ ثَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفت: ١٠]. ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمَنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨].

لقد كانت الحديثية فتحًا مبينا كما قال الله عز وجل.

قال البراء: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحًا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. [البخاريك المغازي غزوة الحديبية ح٣٨٣٠]

وقال جابر بن عبد الله: قال لنا رسول الله على يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. [البخاري٣٨٣٩] الأرض وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة.

شجرة ذكرها الله سبحانه في كتابه، شبحرة بايع النبي المؤمنين تحتها، شجرة نزلت السكينة على المؤمنين في ظلها، لابد أن يكون لهذه الشجرة شأن وأن يعرفها الصحابة، لتذكرهم بفضل الله عليهم، كان لابد أن يجعلوا عليها سياجًا يحميها، وأن يأتوا من حين لآخر ليزوروها، ويحتفلوا في ظلها، ويُصلون لله تعالى عندها شكرًا لله على نعمته وفضله.

لأن منطقهم بخلاف منطقنا، لأن قلوبهم العامرة بالإيمان ليس فيها مكان لتعظيم غير الله، لأن حياتهم العامرة بالجهاد في سبيل الله ليس فيها وقت لهذه الخزعبلات، بخلاف غيرهم.

روى البخاري بسنده عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون. قلت: ما هذا المسجد؟

قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله على بيعة الرضوان.

قال: فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته. فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله على تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها،

فقال سنعيد: إن أصبحاب محمد الله لله يعلموها، وعلمتموها أنتم!! فأنتم أعلم!!! [حه٢٨٤]

وفي رواية عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. [ح٣٨٤٦]

ولكن الناس ظلوا على هذه البدعة يصلون عند شجرة زعموا أنها شجرة الرضوان مع أن أهل العلم من الصحابة والتابعين أنكروا عليهم ذلك، فما كان من أصير المؤمنين عمر بن الخطاب إلا أن قطعها ليسد الذريعة إلى تعظيم الأشجار والآثار مما يجر إلى الشرك.

عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فأوعدهم فيها، وأمر بها فقطعت.

[طبقات ابن سعد جـ٢ ص١٠] وذلك لأن تعظيم الأثار من طريقة الجاهلية، واتباع سنن من كان قبلنا، لا من



طريقة النبي الله وهديه، بل كان النبي الله ينهى عنه ويحذر منه.

فقالوا: يا رسول الله: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي الله: «سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، والذي نفسى بيده لتركبن سنن من كان قبلكم».

[قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ك الفتن ح٢١٠٦]

وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله إلى حنين وندن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم...». الحديث.

لقد حدر النبي فقال في الدين فقال في حجة الوداع بعد أن نزلت عليه أية الكمال في حجة الوداع بعد أن نزلت عليه أية الكمال في النبوم أكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينا ﴾ [المائدة:٣]

«إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم

الغلو في الدين سمة من كان قبلنا ممن غيروا وبدلوا قبال تعالى: ﴿يَا أَهُلُ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي وبدلوا قبال تعالى: ﴿يَا أَهُلُ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَغُلُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الحُقِّ إِنَّمَا المُسبيحُ دِينِكُمْ وَلاَ تَغُلُوا عَلَى اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَيُعَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَيُعَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَيُعَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَيُعَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَيُعَلِمَ تُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَيُعَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَيُعَلِمَ تَنْ وَرُعُمُ وَلَا تَقُولُوا ثَلاَثَةً إِلَهُ وَاحِدُ سَبُحَانَةُ أَنْ يَكُونَ النَّهُ وَلَا تَقُولُ وَكُفَى بِاللّهِ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ المُسبِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ المُسبِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ المُسبِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ وَكِيلًا (١٧١) لَنْ يَسْتَنْكِفَ المُسبِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّهِ اللّهِ اللّهُ لِلّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

وَلاَ الْمُلاَئِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَنْ يَسَنَتَنْكِفْ عَنْ عِبْادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٢) فَأَمَّا الَّذِينَ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (١٧٢) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحاتِ فَيُوفَيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ إِسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذَّبُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ إِسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذَّبُهُمْ عَنْ دُونِ اللهِ وَلِيًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًا وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًا وَلاَ نَصِيرًا ﴾ [النساء]،

لقد غلا اليهود فكذّبوا عبد الله ورسوله المسيح عسيسسى بن مسريم، ورمسوه وأمسه بالكذب والزور والبهتان العظيم.

وغلا النصارى في المسيح فزعموا أنه الله، أو ابن الله وقالوا ثالث ثلاثة، والحق ما جاء به الرسول من ربه عز وجل أنه عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فمن ترك الغلو واعتقد الحق الذي جاء به الرسول فيوفيهم الله أجورهم ويزيدهم من فضله، ويدخلهم الجنة من أي أبواب الجنة شاءوا على ما كان من

عمل كما قال رسول الله في ومن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل». وفي رواية: «من أي أبواب الجنة الثمانية شاء». [متفق عليه]

ومن عجب هذا الزمان أن يتبجح سفيه جاهل متعالم يزعم أن عقيدة التثليث هي الحق من ربنا، ثم يقول في غباء متنام إن التثليث موجود في القرآن الكريم ثم يقرآ هذه الآية قراءة جاهل بالثلاوة جاهل بالمعنى ﴿ إِنَّمَا المُسِيحُ عِيسنَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقًاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴿ ويقول: آليس هذا تثليثًا ونقول لهذا ولمن يدندن معه:

﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةُ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدُ سَبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدُ سَبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي السَّمَ وَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴾ وكيلاً ﴾ وكيلاً ﴾.

فالذي جاء به الرسول فه هو النور المبين والبرهان الساطع والشريعة السمحة كما قال ربنا عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرُهَانُ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (١٧٤) فَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدُ خَلِّهُمْ فِي رَحْمَةً مِنَّهُ وَفَصْل بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدُ خَلِّهُمْ فِي رَحْمَةً مِنَّهُ وَفَصْل وَيَهْدِيهِمْ إلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء]

لأجلُ هذا حذرنا نبينا على من الغلو ومن المبالغة في الإطراء والمدح ولو كان الممدوح هو سيد ولد آدم وصاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود صلوات ربي وسلامه عليه فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». [متفق عليه]

لقد ضل كثير من بني آدم بسبب الغلو في الدين، ووجد الشيطان الرجيم في هذا الغلو بابًا عظيمًا للإغواء والضلال وتدنيس الفطرة السليمة بأوحال الشيرك والكفر، لقد عاش بنو آدم مع أبيهم آدم حياة الإيمان والطاعة حتى أخرجهم الشيطان من النور إلي الظلمات ومن الهدى إلى الضلال، فلما أرسل الله إليهم رسوله نوحًا على فقال يَا قَوْم اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ رفضوا ذلك ﴿وَقَالُوا لاَ تَذَرُنُ لَا تَذَرُنُ وَدًا وَلاَ سُواعًا وَلاَ يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ قال تعالى: ﴿وقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح

فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت». [رواه البخارك التفسير ح١٩٢٠]

ومثل هذا ما يلقيه الشيطان من فتنة في باب الرقى والتمائم حتى قال النبي على: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» وقال: «من تعلق شيئًا وكل إليه» [تحسن]

قالت زينب الثقفية امراة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: إن عبد الله بن مسعود رأى في عنقي خيطًا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رُقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه ثم قال: آنتم أل عبد الله لأغنياء عن الثمرك، سمعت رسول الله في يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك». قالت: لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي، فإذا رقى سكنت.

فقال: إنما ذاك عمل الشيطان، كان يندسها بيده، فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله على يقول: «أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا».

[أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه الذهبي والإلباني] نقول هذا لهؤلاء الدين يسعون خلف الدجالين والمشعوذين والمعالجين.

الفلوفي التكفير

ومن الغلو الذي حـــدرنا منه رسول الله على الاجتراء على تكفير المسلم بغير بينة وبغير حق، قال رسول الله على : «من قال لأخيه يا كافر باء بها احدهما». وفي رواية: «إما أن يكون كما قال، وإلا حارت وجعت عليه».

وقصة اسامة بين زيد حين قتل الرجل الذي قاتل المسلمين وطارده اسامة ليقتله، فلما رأى الرجل شيعاع السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة، فلما علم رسول الله على قال: أقتلته بعد ما قالها؟». فماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. مشهورة، أقول هذا لأني قرات مقالاً على موقع إخوان أون لاين بعنوان اخلع إسالامك تعش آمنا، ثم يردد الكاتب القول ويفصله فيقول: لا مفر إذن من خلع الإسلام حتى ترضى عنك السلطة، وكتاب لاظوغلي، واليسار المتامرك وأهل الهوى وأصحاب البلد. وإذا لم تخلع إسلامك فيجب أن تدفع الثمن غاليًا.

ويذكر الكاتب في مقاله أن هناك من يحاول جمع مليون توقيع لحذف المادة الثانية من الدستور.

ولست آدري من أين حصصل الكاتب على هذا الإحصاء العجيب؛ وهل يتم تعديل الدستور في بلدنا بجمع التوقيعات؛ وهل الذين يعيشون في هذا البلد

. . . . . . .

and a control of the control of the property of the control of the

بعيدا عن صراع السلطة الدائر بين الإخوان المسلمين وبين التيارات السياسية الأخرى وعلى رأسها الحزب الوطني الحاكم، هل هؤلاء الدين يناون عن هذه الصراعات والصدامات قد خلعوا إسلامهم ليعيشوا في هذا البلد أمنين، وإن كانوا يمارسون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، ويدعون الناس جميعًا حكامًا ومحكومين عمالًا بقول نبينا الناس جميعًا حكامًا ومحكومين عمالًا بقول نبينا الناس عمالًا بقول نبينا المسلمين وعامتهم؟ [رواه مسلم]

وقدول النبي على الله والنصيحة للمسلمين، مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم».

[الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجة والبغوي]

وقسول النبي على: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم، ويسخط لكم قيل تناصحوا من ولى الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال». [رواه مسلم وأحمد]

لقد خاطبنا رئيس الجمهورية على صفحات مجلة التوحيد تحديدًا وتحدثنا عن المادة الثانية من الدستور وهؤلاء الذين يدعون لتعديلها ويكثرون الشعب حولها، وطالبنا رئيس الدولة بضرورة الإبقاء على هذه المادة، بل والعمل على تفعيلها على كافة المستويات، وهذا من باب النصيحة الواجبة لولاة الأمور، وقدر الله لي أن أجلس مع مسئول رفيع في مؤسسة الرئاسة وكلمته عن هذه المادة فأخبرني أنه لا يمكن لأحد المساس بها، وبالفعل طرح رئيس الجمهورية بعض مؤاد الدستور للتعديل، ولم يتم طرح هذه المادة، ولكن بعض الناس يحلو لهم دائما الصراخ والتشغيب.

لهذا أقول للمشخبين: ارفعوا آيديكم عن هذا الشعب فإنه معتز بدينه متمسك به، واقول لهذا الكاتب: حنانيك؛ لا ترفع في وجوهنا سيف التكفير، وأقول لولاة الأمور ما قاله الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللّهَ يَاْمُرُّكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمَّتُمْ بَيْنَ اللّهَ اللّه كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٨٥].

وأقول لعموم المسلمين ما قاله الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهُا الدِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى اللّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ لَا خَيْرٌ وَأَحْسَنَ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: ٩٥].

وأختم بقول نبينًا محمد على : «إنما الطاعة في المعروف».

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

e [ 1 A - \*\*\* - \*\*\* - \*\*\*

## 

الحمد لله ملأ قلوب المؤمنين إيمانًا، أحمده سبحانه وأشكره على ما أنعم وأعطى فضلاً منه وإحسانًا، وصلاة وسلامًا على رسول الله

وبعد:

تواجه الأمة الإسلامية هجمات شرسة على نبيها وعلى دينها تستوجب نصرة من كل مسلم غيور على دينه ونبيه هي وصحابته الكرام الميامين، وتُبيّن فلاح من قام بهذا النصر والتعزير، قال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَرْرُوهُ ونَصَرُوهُ واتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المُقْلُحُونَ ﴾ به وعَرْق ويعاتب الله عز وجل من تخلفوا عن نصرته ه في غزوة تبوك بقوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنْصَرُوهُ فَقَدُّ نُصَرَهُ اللَّه ﴾ [التوبة: ١٠].

ومن نُصْرَةِ النبي عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وقد قال النبي عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وقد قال النبي عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وقد قال النبي عنه النبي الله في أهل بيتي» وفي صحيح مسلم: «أذكركم الله في أهل بيتي» وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: «ارقُبُوا محمَّداً في أهل بيته» ولا شك أنّ حبُّ أل البيت من الإيمان، وأنَّ مودتهم قربةٌ وطاعة واتباعهم سنة، ومن نصرة النبي عني توقير صحابته رضي الله عنهم ومحبتهم والثناء عليهم والإمساك عن الخوض فيما شجر بينهم، وقد بين الله سبحانه فضلهم في آيات والإمساك عن الخوض فيما شجر بينهم، وقد بين الله سبحانه فضلهم في آيات كثيرة من كتابه الكريم في سورة أل عمران والتوبة والأحزاب والفتح والحديد والحشر وغيرها، وفي صحيح مسلم أن النبي قال: «لا تسبّبُوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدِهم ولا نصيفه» وعند الترمذي بسند حسن: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضًا من بعدي فمن أحبًهم فبحبي أحبّهم ومن أناهم فقد آذاني».

ماذا قال الشيعة عن مصر وأهلها؟

إن من أشد الأمور وأقساها على النفس أن يُهاجم الإسلام وأهله ممن ينتسبون إليه، ولقد ابتلي الإسلام وأهله بأمثال هؤلاء من أيام نبينا محمد وحتى الآن، فكان هناك قطاع عريض من المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم حرب عليه.

والحق أن المنافقين كانوا يعيشون بين المسلمين في ظاهر أمرهم خاضعين للكتاب والسنة ولحكومة أهل الإسلام، لكننا نجد صنفًا من الناس ينتسبون إلى ملة الإسلام لكنهم لا يخضعون للكتاب والسنة، ولا لأهل الإسلام؛ وهم الشيعة، ذلك لأنهم لا يعترفون بالكتاب وهو القرآن الذي بين أيدينا ويقولون إنه محرف وإنه لا يعادل ثلث القرآن الحقيقي بزعمهم الذي يعتقدونه هم، وكذلك السنة، وهذه كتبهم ومصادرهم المعتمدة الرئيسية تطفح بهذا الكلام، كما أنهم يعتبرون بلاد العرب شر البلاد، ولا خير إلا في معقلهم الكوفة.

يقول المجلسي في كتابه «بحار الأنوار» (٢٠٩/٥٧): عن آبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة.

ولذلك فإنهم لذمهم البلدان التي لم تقبل الرفض عندهم يعتبرونهم آشر من المغضوب عليهم وشر من الضالين، فلم يسلم من ذمهم بلد، ولم ينج من عدواتهم ولاية.

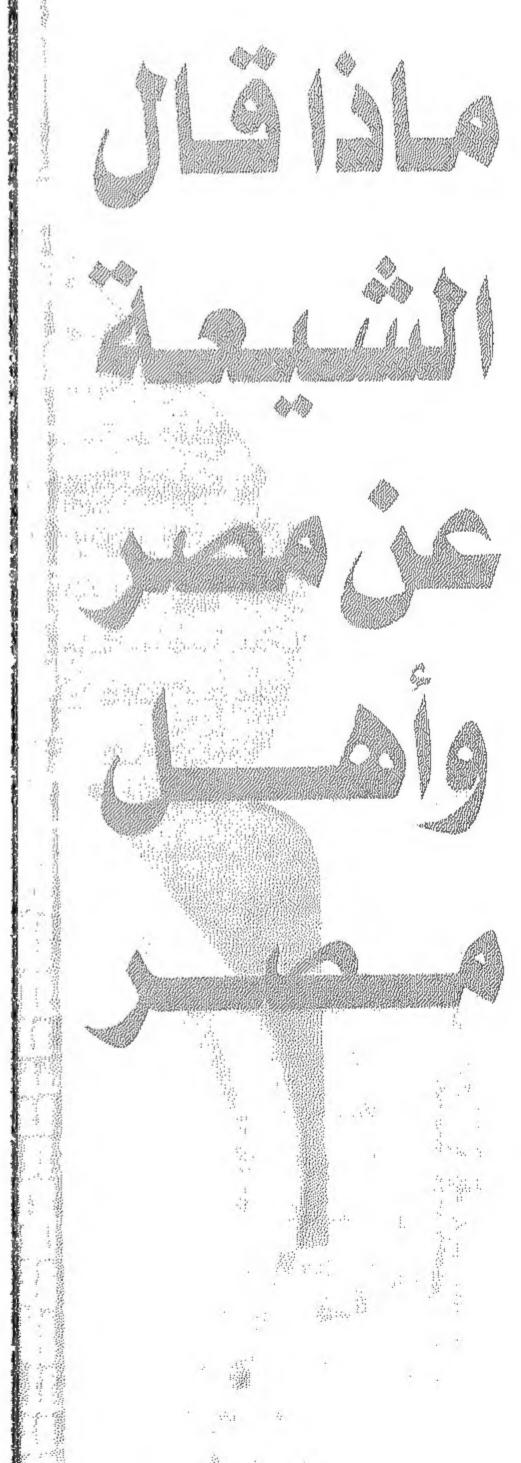

#### yan, lai, indisi

يقول المجلسي - من كبار علمائهم - في كتابه بحار الأنوار (طبيروت)، في الجزء ٥٧ ص ٢٠٨ باب: الممدوح من البلدان والمذموم منها: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البزنطي، قال: قلت للرضا عليه السلام: إن أهل مصر يزعمون أن بلادهم مقدسة، قال: وكيف ذلك قلت: جُعلتُ فداك؛ يزعمون أن يحشر من جيلهم سبعون آلفًا يدخلون الجنة بغير حساب، قال: لا لعمري ما ذاك فذلك، وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها، ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن يُخرج عظام يوسف منها.

يقول المجلسي أيضنا (ص٢٠٩): «والحد قال رسول الله على: «لا تغسلوا رعوسكم بطينها ولا تأكلوا من فخارها فإنه يورث الذلة ويذهب الغيرة، قلنا له: قد قال ذلك رسول الله على العماد نعم».

ويقول ص ٢١٠: بئس البلاد مصر، أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل، ولم يكن دخول بني إسرائيل مصر إلا من سخطة ومعصية منهم لله.

ويقول ص٢١١: عن إبراهيم الموصلي، قال: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: إن ابني ينازعني مصر، فقال: ما لك ومصر ٢ أما علمت أنها مصر الحتوف؟! ولا أحسبه إلا قال: يساق إليها أقصر الناس أعمارًا.

وقال كذلك ص٢١١: عن يحيى بن عبد الله بن الحسن قال: قال رسول الله عن التحسن قال: قال رسول الله عن التحوا مصر (أي ابتعدوا عن ناحيتها) ولا تطلبوا المكث فيها، ولا أحسبه إلا قال: وهو يورث الدياثة».

وقال ص٢١٠: إني أكره أن آكل شبيئًا طُبخ في فضار مصر، وما أحب أن أغسل رأسي من طينها مخافة أن تورثني تربتها الذل وتذهب بغيرتي.

ولما عرف الشبيعة أن الرسول على أوصى بأهل مصر خيرًا فقال الله النكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم نمة ورحمًا، أو قال: ذمة وصهرًا». رواه مسلم.

والرحم لأن هاجر أم إسماعيل - عليهما السلام- من مصر، والصهر لأن مارية أم إبراهيم ابن النبي عليه الصسلاة والسلام منهم، والذملة: الحق والحرمة.

فلما عرف الشيعة صحة الأحاديث التي أوصى فيها النبي الله بأهل مصر قال المجلسي (ص٢٠٨): يمكن الجمع بين الآيات والأخبار الواردة في قدح الشيام ومصر وذمّه بما أومانا إليه سابقًا من اختلاف أحوال أهله في الأزمان، فإنه كان في أول الزمان محل الأنبياء والصلحاء، فكان من البلاد المباركة الشريفة، فلما صيار أهله من أشقى البلاد وأكفرهم صيار من شر البلاد، كما أن يوم عاشوراء كان من الأيام المتبركة فلما قتل فيه الحسين صيار من أنحس الأيام. انتهى.

ونقول: متى صارت مصر وأهلها بعد أن دخلها الإسفلام من شر البلاد وأكفرها ١٠

يا دعاة التقريب أما زلتم تقتينعون أن الشبيعة يصلح التقريب معهم؟ إن التقريب بين الشيعة والسنة لا يمكن أن يتم إلا أن يترك الشبيعة معتقداتهم الفاسدة وضلالاتهم وانحرافهم ويعودوا إلى الإسلام الذي أرسل الله به رسوله محمدًا على الأوافض في مصر في عصور الإسلام الزاهرة فيها، كل

إن النافقين كانوا السلمين في ظاهر المرهم فاضعين الكتاب والسئة واحكومة أهل الإسلام، لكنا نجد منف امن الناس الإسلام لكنهم لا الإسلام لكنهم لا وانستة ولا لأهل والسئة ولا لأهل الإسلام في الأسلام الأسلام الأسلام الأسلام الكتاب

ذلك لأنها اتبعت السنة ولم تأخذ بنهج الروافض، كما لا يبعد أن تكون النصوص هذه بعد الحقبة الإسماعيلية الرافضة أيام الفاطميين وهي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر وأهلها بسبب سقوط دولة إخوانهم الإسماعيليين على يد القائد السني البطل صلاح الدين الأيوبي الذي يكرهونه أشد من العمى لأنه طهر آرض الكنانة من ظلمهم ورجسهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

additabile eighber

ومن الهجمات الشرسة على الإسلام والمسلمين أن يبتلى المسلمون في عقائدهم وإسلامهم فبينما يدعو إسلامنا الحنيف إلى السعادة وإشاعة الحب بين البشر، ووضع لذلك القواعد والأسس التي تضمن عدم الخروج عن المنهج الإلهي الذي يضمن لنا سعادة الدنيا والآخرة وشرع لنا أعيادا نحتفل بها كما قال ربنا في كتابه، وكما علمنا نبيا ، شاهدنا في الأيام الماضية احتفالات صاخبة فيما يسمى بعيد الحب المزعوم «فالنتاين». واسمه الأصلي «عيد القديس فالنتاين» وحدده النصارى في يوم الرابع عشير من شهر فبراير، وهاجت الشوارع وتزينت المحلات وانطلق الشباب العابث مقلدًا أهل الكفر.. والباطل ومعلوم أن الاحتفال بما يسمى عيد الحب والمشاركة فيه لا يجوز لوجوه:

١ - أنه عيد بدعى لا أساس له في الشريعة.

٢ - أنه يدعو إلى العشيق والغرام.

٣ - أنه يدعو إلى انشىغال القلب بهذه الأمور التافهة المخالفة لهدي السلف الصالح.

فلا يحل أن يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في الماكل أو في المشرب أو الملبس أو المتهادي وغير ذلك، وعلى المسلم أن يكون عزيزًا بدينه وأن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق. قال رسول الله على: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم» قال الصحابة يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». [البخاري ومسلم]

والتشبه بالكفار في مشاركتهم بأعيادهم وخاصة هذا العيد قد مهد لنقل موروثات الكفار وثقافتهم ونقل فكرهم إلى المجتمعات الإسلامية.

والواجب على المسلمين أن يتقوا الله ويحذروا مجاراة الكفار في باطلهم وألاً تغرهم الحياة الدنيا وزخرفها، وأن يتبتوا على دينهم، وأن يحذروا أن تزيغ قلوبهم فلا تهتدي أبدًا قال تعالى: ﴿ فَلْيَحَذَرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلَيمٌ ﴾ [النور: ١٣]

زيارة شيخ الأزهر للفاتيكان

هموم وشبجون. وآلام تعتصر الجسد الإسلامي. فلم ننسَ بعدُ الإهانة التي أثارت ضبجة كبرى من بنديكت بابا الفاتيكان والتي أهان فيها الإسلام والرسول في ووسط أجواء من الاحتقان السائد في أوساط المسلمين بسبب تصريحات هذا البابا تأتينا فاجعة أخرى ولكن هذه المرة، يعلن الفاتيكان عن قبول الإمام الأكبر شيخ الأزهر زيارة الفاتيكان يوم ٢٢ مارس الجاري مع العلم أن بابا الفاتيكان لم يعتذر عن تصريحاته المسيئة للإسلام ولرسول البشرية في حتى تلك اللحظة بشكل صريح. وإنا لله وإنا إليه

إن التغيريان الله به رسونه أيال

illi i i de challagai di di

وتتوالى الهموم والشجون ... وهي الايام القليلة الماضية التقى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالسيدة أن فينميان المدير التنفيذي لليونسيف، وقد ركز اللقاء على موضوع العنف ضد الأطفال وختان الإناث وقد حرص فضيلة الإمام على أن يقدم ما يشبه التعهد بأنه سيتم القضاء نهائيًا على عادة الختان في الإناث في مصر، وحرص فضيلته على التأكيد على أن شريعة الإسلام لا توجب ختان الإناث وأنه يعد من المعتقدات الاجتماعية الموروثة، وبالطبع فقد شكرت السيدة فينميان شيخ الأزهر على هذه الآراء، وعلى تصديه لهذه الظاهرة، وهو ما يعيد التساؤل حول سعي المؤسسات الغربية الدءوب لإصدار قانون يحرم الختان في مصر انطلاقا من المؤسسات الدينية الكبرى واستصدار فتاوى تحرم الختان وذلك بعد الفشل في الحصول على هذه المؤسسات الدينية فيما مضى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

٨ ماياراله دولار لإباحة العبس في مصر

وتستمر الهموم وتشتد الشجون.. وفي محاولة جديدة لاختراق تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وهدم مبادئ الشريعة والقيم والأخلاق، بدأت الأمم المتحدة اتخاذ خطوات فعلية لتنفيذ مشروعها الذي يدعو للحرية الجنسية، وكشف المشاركون في مؤتمر عقد بالقاهرة مؤخرًا بعنوان «شبكة الهيئات الإيمانية لمواجهة الإيدز» عن أن الأمم المتحدة رصدت ما يقرب من ٨ مليارات دولار لدعم المشروع والترويج له في مصر تحت مسمى ميثاق الحرية للرجل والمرأة.

ويدعو هذا المشروع لما يدعى بالجنس الآمن، وإدخال الثقافة الجنسية في الجامعات، وحق الفتاة تحت سن ١٨ سنة في التصرف في عذريتها دون سلطة من والديها، وقد تم تشكيل الهيكل التنفيذي للمشروع من خلال تأسيس لجنة عليا مكونة من ٩ افراد، ولجنة تنفيذية تابعة للأمم المتحدة مباشرة تتولى نشر المشروع في نجوع وقرى مصر من خلال قوافل منها «الصحة الإنجابية» «والجنس الآمن».

وإني أناشد من خلال هذه الكلمات على صفحات مجلة التوحيد المؤسسات الدينية في مصر والعالم الإسلامي والمنظمات الإسلامية بأن تهب لإبطال تلك المخططات التي تهدف إلى الدعوة إلى الحرية الجنسية وحقوق السحاقيات، ومواجهة تلك الأفكار الهدامة ومقاومتها بشنتي الوسائل، والتحذير من المخاطر التي تترتب على انتشار ما تضمنه التقرير من أفكار هدامة، ولعل أبرزها انتشار مرض الإيدز.

اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا وبجميع المسلمين!!

ولا يفوتني أن أسجل كلمة شكر للخارجية المصرية التي رفضت الرضوخ لما جاء في التقرير.

اختراق أمريكي لتخريب عقل الطفل المعري

وتستمر الهموم. واختراق جديد. احتلال للأرض، وهتك للعرض، ونهب للشروات، وإبادة للبشر، وإذلال وتنكيل على كل بقعة أرض إسلامية من رعاة البقر وحلفائهم في الغرب. واختراق آخر من نوع جديد ومخطط يروج لمرحلته الثانية ببجاحة يُحَسندُ عليها السفير الأمريكي ريتشارد دوني حول مشروع الكتاب القومي ليستهدف بحسب بروتوكول المشروع إنشاء

with the same of t

الجيزة - الإسكندرية - اسوان - قنا - المنيا - الفيوم - بني سويف ، ثم تعميم الفكرة على باقي المحافظات لإنتاج «٢٢ ألف» عنوان كتاب للأطفال بتكلفة مدرسة حصلت على ٤٠٠ الأولى من المشروع تم تنفيذها على ٤٠٠ مدرسة حصلت على ٤٢٠ ألف نسخة من الكتب حيث تم منح كل مكتبة ٧٣٧ نسخة لحوالي ٤٢٤ عنوان قصة وكتاب للأطفال في سن المرحلة الابتدائية من ٦ : ١٢ عامًا، وهيئة المعونة الأمريكية أعطت المشروع بامر «الإسناد المباشر» لإحدى دور النشر وبدء المشروع بالفعل، ويعمل المشروع بالتعاون مع جمعية الرعاية المتكاملة ووزارة التربية والتعليم على اختيار الكتب والمواد التعليمية وتوزيعها على المدارس لتنمية فكرة القراءة للترفيه والاستمتاع لدى الأطفال، والسؤال الذي نطرحه الأن ماذا عن الأفكار التي تحتويها هذه الكتب؛ وقد تحوي بعض منها ما يدمر قيمًا كثيرة في حياتنا، ويبعدنا عن هويتنا الإسلامية، بل منها ما يعمر قيمًا كثيرة في حياتنا، ويبعدنا عن هويتنا

مكتبات، وكتب ودواليب هكذا قالوا في المدارس الحكومية المصرية.

بدأت المرحلة الأولى من المشروع في يوليو ٢٠٠٥ بتكلفة وصلت إلى ٢٠٠

مليون جنيه لإنتاج ٢٤ ألف «عنوان كتاب» في ثماني محافظات منها القاهرة.

حكايات المعونة الأمريكية كثيرة في مصر، يبدو أن هدفها واحد وهو كيف تحول المصريين وأطفالهم إلى أفكار أخرى تتفق وأفكار الديمقراطية الأمريكية المزعومة والتي رأينا نموذجًا منها في العراق وأفغانستان، هذا هو المنطق الذي تتعامل به أمريكا، فهل سننتظر كثيرًا حتى نرى أطفالنا وهم يقولون: «إن إسرائيل لص شريف, أخذ حقه فقط من الفلسطينيين» المسطينيين

#### الحكمة الدولية نمنح الصرب صكوك الففران ال

وتستمر المسيرة فبينما المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرار اتهام لمسئولين سودانيين بارتكاب جرائم حرب يكشف رعاة البقر عن خططهم التي تستهدف تقطيع أوصال الأمة تحت شعارات القانون الدولي والشرعية الدولية في محاولة جديدة لاحتلال السودان نجد على الطرف الآخر المحكمة الدولية تمنح الصرب صكوك الغفران بتواطئها الواضح والجلي، والذي يثير الألم والحزن في نفس كل إنسان حيث تعاملت المحكمة الدولية الأمريكية الهوية مع حفلات القتل الجماعي التي نالت من حياة ٢٠٠ ألف مسلم بسنوي على أنها ليست جريمة تستحق العقاب، إنها العيون التي شاهدت تهجير الأطفال ليست جريمة تستحق العقاب، إنها العيون التي شاهدت تهجير الأطفال والشيوخ والنساء من ديارهم وقراهم، واكتفت بمصمصة الشفاة، إنها الآذان التي سمعت قصص الاغتصاب الجماعي للنساء المسلمات في البوسنة على يد الصرب، ثم مضت وكأنها تسمع طربًا!! إنها السياسة الأمريكية اللعينة التي الموترة الحكومة الصربية وصربيا الدولة والنظام من ارتكاب جرائم ضد الموقرة المحكومة الصربية وصربيا الدولة والنظام من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فأمريكا حليفة صربيا هي التي صنعت هذا النظام، إنها محكمة العدل الدولية الأمريكية ولكن ماذا بعد!!

فلنفق من سكرتنا ولنعد إلى رشيدنا برجوعنا إلى ربنا فهو وحده القادر على رفع الضرعنا.

فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

معاولة جلالاة Religion 1 اللان الإسكارمي الجنبيم، وهدم ليادئ السريعة والقياما SHEEL RAZIENS انتخاد حطوات قطلية اللني يلاعو للحرية العداساهورماساها الشروع ما تقرب من ۱ ملسارات دولار نا المسلم الماليا في الحريةللرجل والراة

the same the residence of the second contraction of the second contrac

Bregussiew

## تفسير الأيات

هذا برهانٌ من البراهين التي يستدلّ بها على إمكان البعث، وعلى أن الله حَلَقَ البعث، وعلى أن الله يحيي الموتى، والمعنى: أن الله حَلَقَ مِن الخَلْقِ ما هو أشد وأعظم من خلق الإنسان، ومَنْ قدر على خَلْقِ هذا فلن يعجز عن إعادة الإنسان بعد مماته.

وقوله تعالى: ﴿ رَفَعَ سَنْمُكَهَا فَسُواهَا ﴾ وما بعده تفسير لقوله: ﴿ بَنَاهَا ﴾، والمراد: أنه جعلها عالية البناء، مستوية الأرجاء، ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فَطُور (٣) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصِرَ هَا لَبَعِمَ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ الْبَصِرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصِرَ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٍ ﴾ [الملك: ٣، ٤].

خلق الله الأرض والسموات

وقوله تعالى: ﴿ وَأَغْطُشَ لَيْلَهَا ﴾ أي جعله مظلمًا مُعتمًا، ﴿ وَأَخْسَرَجَ صُلَّحَاهًا ﴾، وجعل ضحاها منيرًا مشرقًا، ﴿ وَالأَرْضُ بَعْدُ ذَالِكَ دَحَاهَا ﴾ أي سوّاها لعباده، وجعلها لهم مَهُدًا، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً ﴾ [الزخرف: ١٠]، وكما قال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنْيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٤٧) وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُاهِدُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧، ٤٧]، قال العلماء: كان خَلْقُ الأرض قَبْلُ حُلُق السماء، وكانت تسويتها بعد خُلُق السماء، قال تعالى: ﴿ قُلُّ أَتَنَّكُمُ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَّهُ أَنَّدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمَينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوَّقِهَا وَبُارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقَوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ آيًّام سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ استُتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ هَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضُ اتَّتِيا طُوْعًا أَوْ كُرُهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَقَضْنَاهُنَّ سَبُّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدَّنَّيَا بِمَصَّابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيلُ الْعَزيز الْعَلِيمِ ﴾ [فصنت: ٩- ١٢].

فَهُذه الآيات بمجموعها تفيد أنّ الله تعالى خَلَقَ الأرض في يومين، ثم استوى إلى السماء فسوّاهِن سنبْعُ سمواتِ في يَومين، ثم دحا الأرض في يومين، فهذه ستة أيام، كما يقول الله تعالى: ﴿ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم السَّمَاءُ بنَاهَا (٧٧) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا (٨٨) وأغطش ليلها وأخرج ضحاها (٩٩) وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلَكَ دَحَاهَا ( ٥ ٣) أَخْرَجَ منْهَا مَاءُهَا وَمَرْعَاهَا ( ٣١) وَالْجَاسَالُ أَرْسَاهَا (٣٣) مَتَاعًا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ (٣٣) فَإِذَا جاءَت الطَّامَّةُ الْكُبْرِي ( ٤٣) يَوْمَ يَتَذَكَّر الإِنْسَانُ مَا سَعَى (٣٥) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لَنْ يَرَى ( ٣٣) فَأَمَّا مَنْ طَغَى ( ٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَـحيمَ هِيَ الْمَـأُوى ( ٣٩) وأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ( • ١٤ ) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ( ١ \$ ) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ( ٢ ٤ ) فيم أَنْتُ مِنْ ذِكْرَاهَا ( ٣٤ ) إِلَى رَبُّكَ مُنْتَهَاها ( ٤٤) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذُرُ مَنْ يَخْشَاهَا ( 6 \$ ) كَأَنَّهُمْ يُومْ يَرُونْهَا لَمْ يُلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أُو ْ ضُحَاهَا ﴾ [النازعات].

إعداد/د. كرب الكفارات العداد



قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بِيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِنْ لَغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨].

وقال بعض العلماء: قوله تعالى: ﴿وَالأَرْضَ فِكُ ذَكَ مَاهَا ﴾ يفسره ما بعده: ﴿ أَخْرَجُ مِنْهَا مَاءَها وَمَرْعاها (٣١) وَالْحِبَالَ ارْسَاهَا ﴾ أي ثبتها في أماكنها فثبتت بها الأرض، ﴿ مَنَاعَا لَكُمْ وَلأَنْعَامِكُمْ ﴾ أي: دحا الأرض، فأنبع عيونها، وأظهر مكنونها، وأجرى أنهارها، وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها، وثبت جبالها لتستقر بأهلها ويقر قرارُها، كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في الدار إلى أن ينتهي الأمد، وينقضي الأجل. ﴿ فَلَوْلاَ الدار إلى أن ينتهي الأمد، وينقضي الأجل. ﴿ فَلَوْلاَ الدار إلى أن ينتهي الأمد، وينقضي الأجل. ﴿ فَلَوْلاً المَارِينَ ﴾ [الواقعة: ٧٠].

الطامة الكبري

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبُرِى ﴾ أي الداهية العظيمة، وهي يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تطمّ كل داهية، وتعلو عليها، فكلّ ما رأيته يا عبد الله في الدنيا من شدائد، فشدة الآخرة أعظم منها، وما من داهية دهتك إلا والآخرة أدهى منها، قال تعالى: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ أَدُهَى وَأَمَرُ ﴾ [القصر: ٢١]، يوم تجيء الطامة والسّاعَةُ أَدُهَى وَأَمَرُ ﴾ [القصر: ٢١]، يوم تجيء الطامة الكسرى يفيق الإنسان من غفلته، وينتبه من رقدته، فيقولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لحياتِي ﴾، ولذا قال تعالى هنا: ﴿يَوْمَ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ مَا سَمِّى ﴾، كما قال تعالى: ﴿وَجِيءَ يُوْمَئِذِ يَتَذَكّرُ الإِنْسَانُ وَأَنّى لَهُ الذَّكْرَى ﴾ يَوْمَئِذ يتَدَدُرى ﴾ يَوْمَئِذ يتَدَدُرى ﴾

فيا عباد الله: أفيقوا من غفلتكم، وانتبهوا من رقدتكم، قبل أن يقال فلانً عليل، أو مدنف ثقيل، فهل إلى الدواء من سبيل ؟ وهيهات هيهات، قد انتهى الأجل، وحان وقت الفراق، ﴿ وَلَنْ يُؤَخّرَ اللّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجِلُهَا وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١]. ﴿ قُلْ يَا عِبَادِي وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١]. ﴿ قُلْ يَا عِبَادِي اللّهُ يَعْفُورُ الدَّخْصَةِ اللّهِ إِنْ اللّهُ يَعْفُورُ الدّخْصَةِ اللّهِ إِنْ اللّهُ يَعْفُورُ الدّحِيمُ (٣٥) اللّهُ يَعْفُورُ الدّحِيمُ (٣٥) وَأَنْيِبُوا إِلَى رَبّكُمْ وَأُسْلُمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ مَعْتَةً وَانْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ (٥٠) وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ فَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَانْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَانْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَعْتَةً وَانْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ أَنْ اللّهُ وَإِنْ كُنْتُ لَنَ السَّاحِبِينَ (٣٥) أَوْ تَقُولَ حَيْنَ مَنَ اللّهُ وَإِنْ كُنْتُ مِنَ المُسْاحِبِينَ (٣٥) أَوْ تَقُولَ حَيْنَ مَنَ اللّهُ وَإِنْ كُنْتُ مِنَ المُسْاحِبِينَ (٣٥) أَوْ تَقُولَ حَيْنَ تَرَى الْعَذَابُ لَوْ أَنَّ اللّهُ وَإِنْ كُنْتُ مِنَ المُسْاحِبِينَ (٧٥) أَوْ تَقُولَ حَيْنَ تَرَى الْعَذَابُ لَوْ اللّهُ وَإِنْ كُنْتُ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ [الزم: ٣٠ - ٨٥].

الحوقامن القيامين يدي الله

﴿ وَبُرِّزُتِ الْمُحْدِيمُ لِنَ يَرَى ﴾، أي أَظْهِرَتُ للناظرين فراها الناسُ عيانًا، وصدق الله وعده حيث قال: ﴿ إِنَّ الّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَّيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا لِلدِّينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَّيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا وَالنَّمَ النَّالُ بِهَا وَالنَّدِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (٧) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّالُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [يونس: ٧، ٨].

فإياك - يا عبد الله - والاغترار بالدنيا ؛ «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» [البخاري: ٦٤١٦]. ولا تجعل الدنيا أكبر همك، ولا تؤثر ما يقنى على ما يدقى، واعلم أن الآخرة خيرٌ من الأولى، فاعمل لها عملاً صالحًا لتفوز بخيري الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافُ مَنقَامَ رَبُّهِ ﴾ أي خاف من القيام بين يدى الله للسوَّال، ﴿ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْهَـوَى ﴾ خوفًا من هذا المقام، ﴿فَإِنَّ الجنَّةَ شِي الْمُأْوَى ﴾، واتباع الهوى أعظمُ مصيبة يُبتلى بها عبدٌ، ولذا قال تعالى: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خُلِيفَةَ فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالحُّقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُصْلِكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضْلُكِ عَنْ عَنْ ستبِيلِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَنديدٌ بِصَا نَستُوا يوْمَ الحَسنابِ ﴾ [ص:٢٦]، قال العلماء: المعاصى كلها سببها أمران: الجهلُ والهوى، فالجهل أصره هين، لأن الجاهل يتعلّم، وأما الهوى فمعصية عظيمة، لأنه يكون مع العلم، قال تعالى: ﴿ أَفْرَأَيْتُ مَن اتَّخَذَ إِلَهَا مُوَاهُ وَأَصْلَلُهُ اللَّهُ عَلَى عِلْم وَخُتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرَهِ غِشْنَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَالاً تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجانية: ٢٣].

سؤال الشركين عن الساعة

ولقد كان المشركون يسالون رسول الله عن عن السّاعة استعجالاً لها، لشدة تكذيبهم بها، ﴿ وَيَقُولُونَ مَــتّـى هَذَا الْوَعْـدُ إِنْ كُنْتُمْ صنادِقِينَ ﴿ ، قال تعالى: ﴿ يَسَّنَالُونَكَ عَنَ السَّاعَةِ أَيَّانَ صُرْسَاهَا ﴾؟ ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾؟ مِن أين لك العلم بها؟ وهي من علوم الغيب، التي لا يعلمها إلا الله، ولذا قال تعالى: ﴿ إِلَى رَبُّكُ مُنْتَهَاهَا ﴾، كما قال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السّنَاعَةِ ﴾ إقصلت: ٤٧]، وكما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [الأحراب: ٦٣]. (البخاري رقم (٥٠) من حديث ابي شريرة)، ولذا لما سمأل جبريل النبي عن وقت الساعة، قال: «ما المستول عنها بأعلمَ من السائل»، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَنْتُ مُنْذِرُ صَنْ يَخْشَاهَا ﴿ ، كَقُولَهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُّ مَنَ اتَّبَعَ الذَّكْرَ وَخَشْبِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمِغْفِرَةٍ وَأَجْرِ كَرِيمٍ ﴾ [يس:١١]، فالواجب الحوف من الساعة، والاستعداد لها، لا السؤال عنها، ولذا قال رجل للنبي عنها، ولذا قال رجل للنبي عنها، قال له النبي على: «ما أعددت لها؟». ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (١٧) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفُقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الحقُّ ﴾ [الشورى: ١٧، ١٧]، وقوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونُهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشْبِيَّةً أَوْ صُنُحَاهَا ﴾ يعنى أنهم يستقصرون مدة الحياة الدنيا، إذا قاموا من قبورهم، وكأنهم لم يلبثوا في الدنيا ﴿إِلاَّ عَشييَّةً ﴾، وهي ما بين الظهر إلى غروب الشمس، ﴿أَوْ ضَنْحَاهَا ﴾ ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار، والله أعلم.

# 

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### وبعد:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله في ذات ليلة، فقال: «ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة». قالت: وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله في: «من هذا؟» قال: سعد بن أبي وقاص، فقال له رسول الله في: «ما جاء بك؟» قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله في ، ثم نام.

هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في موضعين من صحيحه أولهما في كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله برقم [٢٨٨٠] والثاني في كتاب التمني باب قوله على «ليت كذا وكذا» برقم [٢٣٧١]. كما أخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه برقم (٢٤١٠)، وأخرجه الإمام الترمذي في المناقب باب مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه برقم (٣٥٠٦) كما عزاه المزي في التحفة إلى النسائي في الكبرى، وعزاه صاحب المعجم للإمام أحمد في المسند بأرقام (٣٩١/١).

## أولا: ترجمة سعل بن أبي وقاص رضي الله عنه

وهو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن وهيب، وقيل: أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لقي بن غالب بن فهر القرشي الزهري. أبو إسحاق، وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس، وقيل: حمنة بنت أبي سفيان بن أمية.

قال صاحب أسد الغابة: أسلم بعد ستة، وقيل بعد أربعة، وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة، روى عنه أنه قال: أسلمت قبل أن تفرض الصلاة، وهو أحد الذين شهد لهم رسول الله على بالجنة، وأحد العشرة سادات الصحابة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر عمر أن رسول الله عنهم راض.

ثم قيال: شبهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد

كلها مع رسول الله في، وأبلى يوم أحد بلاءًا عظيمًا، وهو أول من أراق دما في سبيل الله، وأول من رمى بسهم في سبيل الله.

وقال أيضا بعد أن ساق بسنده إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي: يا أبّة إني أراك تصنع بهذا الحي من الأنصار شيئا ما تصنعه بغيرهم، فقال: أي بني، هل تجد في نفسك من ذلك شيئا؟ قال: لا، ولكن أعجب من صنيعك! قال: إني سمعت رسول الله على يقول: «لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق».

قال: وروت عنه ابنته عائشة رحمها الله تعالى أنه رضي الله عنه قال: رأيت في المنام قال أن أسلم، كأني في ظلمة لا أبصر شيئًا إذ أضاء لي القمر، فاتبعته، فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمر، فأنظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي بن

LECTE CHILD SILE WAS COLUMN

أبي طالب، وإلى أبي بكر، وكاني أسالهم: متى انتهيتم إلى هاهنا؟ قالوا: الساعة، وبلغني أن رسول الله على يدعو إلى الإسلام مستخفيا فلقيته في شيعب أجياد، وقد صلى العصر، فأسلمت، فما تقدمنى آحد غيرهم.

وروى أن سعد بن أبي وقاص قال: نزلت هذه الآية في ﴿ وَإِنْ حَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمُ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا لَكَ بِهِ عَلْمُ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: ١٥] قال: كنت رجلا بارّا بأمي، فلما أسلمت، قالت: يا سعد، ما هذا الدين الذي أحدثت؛ لتدعن دينك أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي، فقال: لا تفعلي يا أمّة فإني لا أدع ديني، قال: فمكثت يوما وليلة لا تأكل ـ وفي رواية مكثت ثلاثة أيام بلياليهن ـ حتى جهدت، فقلت: والله لو كانت لك ألف نفس ـ وفي رواية: مائة نفس ـ فخرجت نفساً نفس ـ وفي رواية: مائة نفس ـ فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا لشيء، فلما رأت ذلك أكلت وشربت فأنزل الله هذه الآية.

ولما قتل عثمان رضي الله عنه اعترل سعد رضي الله عنه الفستنة ولم يكن من الطوائف المتحاربة، بل لزم بيته، وأراده ابنه عمر وابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص أن يَدْعُو إلى نفسه، بعد قتل عثمان، فلم يفعل وطلب السلامة.

وأورد الذهبي في السير: عن عامر بن سعد أن أباه سعدًا كان في غنم له، فجاء ابنه عمر، فلما رآه قال: أعود بالله من شر هذا الراكب، فلما انتهى إليه قال: يا أبة: أرضيت أن تكون أعرابيًا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؛ فضرب صدر عمر وقال: اسكت فإني سمعت رسول فضرب صدر عمر وقال: اسكت فإني سمعت رسول الله يَكِي يقول: «إن الله عز وجل يحب العبد التقي المغنى الحقى، [تخرجه احمد ومسلم]

ومن مناقب سعد رضي الله عنه أن فُتُخ العراق كان على يدي سعد، وهو كان مقدم الجيوش يوم وقعة القادسية ونصر الله دينه، ونزل سعد بالمدائن، ثم كان أمير الناس يوم جلولاء.

وعن مصعب بن سعد أنه قال: كان رأس أبي في حجري وهو يقضي. (أي عند الموت) فبكيت، في حجري والله إلي قال: أي بني ما يبكيك؟ قلت: لمكانك وما أرى بك. قال: لا تبك فإن الله لا يعذبني

أبدًا، وإني من أهل الجنة. قال الإمام الذهبي: قلت: صدق والله فهنيئا له.

ثم ساق عن الزهري أن سعد بن أبي وقاص لما احتضر، دعا بخلق جبة صوف، فقال: كفنوني فيها، فإني لقيت المشركين فيها يوم بدر. وقال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات سعد وجيء بسريره فأدخل عليها، جعلت تبكي ونقول: بقية أصحاب رسول الله عليه وعن عامر بن سعد قال: كان سعد أخر المهاجرين وفاة.

وقد اختلف في تاريخ وفاته:

فقال المدائني وأبو عبيدة وجماعة: توفي سنة خمس وخمسين، وروى نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد أن سعدًا مات وهو ابن اثنتين وثمانين سنة في سنة ست وخمسين وقيل سنة سبع، وقال أبو نعيم الملائي: سنة ثمان وخمسين، وتبعه قعنب بن المحرز، قال الإمام الذهبي: والأول هو الصحدح.

تانيا: شرح العليث

قول عائشة رضي الله عنها: «أرق رسول الله الرواية المخرى عند البخاري: «كان النبي المسهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلاً صالحًا من اصحابي يحرسني الليلة». قال الحافظ في الفتح: هكذا في هذه الرواية ولم يبين زمان السهر، وظاهره أن السهر كان قبل القدوم، والقول بعده، وقد جاء في رواية مسلم: «سهر رسول الله على مقدمه المدينة ليلة فقال: فذكره، وظاهره أن السهر والقدوم معًا كانا قبل القول، وقد أخرجه النسائي من طريق أبي إسحاق الفراري عن يحيى بن من طريق أبي إسحاق الفراري عن يحيى بن المدينة يسهر من الليل».

قال الحافظ وليس المراد بقدومه المدينة أول قدومه إليها من الهجرة، لأن عائشة إذ ذاك لم تكن عنده، وقد أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد بلفظ: «أن رسول الله على سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت فقلت: ما شانك يا رسول الله الحديث، وقد روى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: «كان النبي عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: «كان النبي يُحْرَسُ حتى نزلت هذه الآية: ﴿ واللهُ يَعْصِمُكُ مِنْ النَّاسِ ﴾ وإسناده حسن، واحْتَلف في وصله من الناس ﴾ وإسناده حسن، واحْتَلف في وصله

وإرساله.

قول سعد رضي الله عنه: "وقع في نفسي خوف على رسول الله في فجئت أحرسه" هذا دايل على أن أصحاب الذبي في ورضي الله عنهم كانوا حريصين عليه وعلى حياته ويفدونه بأرواحهم ومهجهم، ويسعون لراحته صلوات الله وسلامه عليه. وأن الواحد منهم كان يفديه بكل ما يملك بماله ونفسسه وولده ووالديه والناس أجمعين.

قول عائشة رضي الله عنها: «فدعا له رسول الله عني لأنه جاء بذفسه من غير أن ينتدب لذلك، وإنما ندب هو نفسه، ولم يطلب منه الرسول عني الحراسة، بل تمناها نبي الله عني فإذا سعد ياتي ليحرس النبي على ليقع ما تمناه، فلذلك كان مستحقا لأن يدعو له رسول الله على .

قولها رضي الله عنها: «ثم نام»: أي اطمئن رسول الله عنه ونام، وفي الرواية الأخرى: «حتى سيمعنا غطيطه» أي أن رسول الله عليه تام مطمئنًا، وصدور الغطيط منه صلوات الله وسلامه عليه يشعر باطمئنانه وراحة باله.

ولسائل أن يسال: كيف يتمنى النبي الله وجود من يحرسه ويترتب على ذلك اطمئنانه ونومه وراحة باله بالحراسة مع شدة توكله على الله عز وجل؟

والجواب على ذلك أن يقال: إنما كان ذلك منه تستن به أمته ويحسن الاقتداء به في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقد ظاهر النبي ين درغين (أي جمع بينهما) مع أنهم رووا عنه أنه كان إذا اشتد البأس وحمي وطيس الحرب كانوا يتقون به في فتيكون أمام الكل. ويقال أيضا: إن الحراسة من تعاطي الأسباب وتعاطي الأسباب لا ينافي التوكل، لأن التوكل عمل القلب والأخذ بالأسباب عمل البدن، وقد قال إبراهيم عليه السلام: «ولكن ليطمئن قلبي». وقال النبي عليه السلام: «ولكن ليطمئن قلبي». وقال النبي عليه السلام: «ولكن ليطمئن قلبي». وقال النبي أم أتوكل؟

ونقل ابن حجر في الفتح أقوال بعض العلماء؛ فقال: قال ابن بطال: نسخ ذلك [حراسة النبي على] كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. وقال القرطبي: ليس في الآية ما ينافي الحراسة، كما

أن إعلام الله عز وجل بنصر دينه وإظهاره ما يمنع الأمر بالقتال وإعداد العدد، وعلى هذا فالمراد بالعصمة العصمة من الفتنة والإضلال أو إزهاق الروح، والله أعلم.

قال الحافظ: وتتبع بعضهم أسماء من حرس النبي فجمع منهم: سعد بن معاذ ومحمد بن مسلمة والزبير وأبا أيوب، وذكوان بن عبد القيس والأدرع الأسلمي وابن الأدرع واسمه محجن ويقال سلمة، وعباد بن بشر والعباس وأبا ريحانة، وليس كل واحد من هؤلاء حرس النبي وحده في الوقائع والغزوات، بل ذكر في مطلق الحرس فأمكن أن يكون خاصًا به كأبي أيوب حين بنائه بصفية رضي الله عنها بعد الرجوع من خيبر، وأمكن أن يكون حرس أهل تلك المجروة كأنس بن أبي مرثد. والعلم عند الله تعالى.

ومن فوائد الحديث زيادة على ما تقدم:

١ - الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو.

٢ - أن على الناس أن يحسرسوا سلطانهم خشية القتل.

٣ - الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحًا.

٤ ـ الدعاء له على سبيل المكافأة على تبرعه
 دالخدر.

ثالثا بعض ما ورد في منافب سعد بن أبي وقاص (١) هو أحد السابقين إلى الإسلام

ا عن سعيد بن المسيب: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: «ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام». [أخرجه البخاري (٣٧٢٧)]

٢ - عن عامر بن سعد عن أبيه قال: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. [أخرجه البخاري (٣٧٢٦)]

قال ابن عبد الهادي المقدسي في "محض الخلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص»: وقد اتُّفِقَ على تقدم إسلامه، لكن اختلف؛ هل هو الثالث كما قد صبح ذلك عنه، أو هو السابع؛ لكن لا خلاف على أنه أحد السبعة الذين سبقوا الناس إلى الإسلام. وقال ابن الأثير في أسد الغابة: أسلم بعد ستة وقيل بعد أربعة، وكان عمره لما أسلم سبع عشرة سنة، روي عنه أنه قال: أسلمت قيل

أن تفرض الصلاة.

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرئون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر. ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي في ، ثم قدم النبي في فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله في الحديث [أخرجه البخاري (٣٩٢٥)]

قال ابن عبد الهادي المقدسي: وقد زعم موسى بن عقبة: عن الزهري أنه إنما هاجر بعد النبي عقب قال ابن كثير: والصواب أنه هاجر قبله. قلت: وهذا ما ثبت عند البخاري.

عن سعد قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع رسول الله تلك وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط، الحديث.

[البخاري (۳۷۲۸)]

قال الحافظ: كان ذلك في سرية عبيدة بن المطلب، وهي أول سرية بعثها رسول الله على في السنة الأولى من الهجرة، بعث ناسًا من المسلمين إلى رابغ [بلدة على ساحل البحر معروفة] ليلقوا عيرًا لقريش فتراموا بالسهام، فكان سعد أول من رمى بسهم. أهـ

(٤) لم يجمع النبي في الله عنه والربير رصي الله عنه

ا ـ عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدًا يقول: جمع لي رسول الله في أبويه يوم أحد. يريد حين قال: «ارم فداك أبي وأمي». [البخاري ٢٧٢٥] لا ـ عن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي في يُقَدِّي رُجِلاً بعد سعد، سمعته يقول: «ارم فداك أبي وأمي». [البخاري ٢٩٠٥]

قال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحصر (أي الذي في حديث علي رضي الله عنه) نظر لما تقدم في ترجمة الزبير أنه على جمع له أبويه يوم الخندق، ويجمع بينهما بأن عليًا رضي الله عنه لم يطلع على ذلك، أو مراده بذلك يوم أحد، والله أعلم.

:11.22:14 janjiska(0)

ا عن ثلاثة من ولد سعد كلهم يحدث عن أبيه، أن النبي في دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، قال: «ما يبكيك؟» فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة. فقال النبي في: «اللهم اشف سعدًا، اللهم اشف سعدًا، اللهم اشف سعدًا»، قال: يا رسول الله! إن لي مالا كثيرًا، وإنما يرثني ابنتي، أفاوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قال: فبالثلثين؟ قال: «لا». قال: فبالثلث؛ قال: «لا». قال: فبالثلث؟ قال: «لا». قال: فبالثلث؟ قال: «لا». قال: فبالثلث؟ قال: «لا». قال: فبالثلث؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال: «لا». قال: فالثلث؟ قال:

النبي النبي النبي المحدد المح

وأحمد في المسند، وهو في البخاري بمعناه عن عامر بن سعد]

" " - وقد روي أن النبي الله قال: «اللهم سددًا سهمه، وأجب دعوته، وحببه إلى عبادك».

[أخرجه أبو نعيم في الحلية، وأبن عساكر في تاريخ دمشق] (١) مُونَّ النَّابِي الله وهو عنه رافي

عن عصر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وقالوا له: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف، قال: ما أجد أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر . أو الرهط . الذين توفي رسول الله والله وهو عنهم راض فسمًى عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء . كهيئة التعزية له . فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمّر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة.

[البخاري ٣٧٠٠، وأحمد ١٥/١]

(٧) هو احد العشرة السنولي الحدة

الله عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله عن ابو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلى في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، والرحم في الجنة، وسعد في الجنة، والحراح في الجنة». [اخرجه احمد والترمذي

والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وأبن حبان والبغوي في شرح السنة]

٧ - وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: كان رسول الله عاشر عشرة، فقال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، فقي الجنة، وسعد في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، فقيل له: من التاسع؟ قال: أنا. [اخرجه الإمام احمد وابو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن أبي عاصم في السنة، وابن أبي شيبة في المصنف]

(٨) افتخار النبي تك بانه حاله

عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل سعد فقال رسول الله عنه: «هذا خالي، فليرني امرؤ خاله». [أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد]، ثم قال عقبه: وكان سعد من بني زهرة، وكانت آمنة أم النبي على من بني زهرة، وكانت آمنة أم النبي على من بني زهرة، لذلك قال النبي على «هذا خالي».

[وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي] (٩) ليها هيئي الماكوة

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سنعدًا إلى عمس رضي الله عنهما، فقالوا: إنه لا يحسن يصلي. فقال سعد: أما أنا فانى كنت أصلى بهم صلاة رسول الله الله صلاتي العشي لا أخرم منها، أركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر رضى الله عنه: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة، فكانوا لا يأتون مسجدًا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرًا. حتى أتوا مسجدًا لبني عبس، فقال رجلٌ يقال له: أبو سعدة: أما إذ نشدتمونا بالله، فإنه كان لا يعدل في القضية، ولا يقسم بالسوية، ولا يسير بالسرية، فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعم بصره، وعرضه للفتن، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك، فإذا سئل كيف أنت؟ يقول: كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. الحديث [متفق عليه]

(١٠) فراره من الخلافة وعلم تطلعه البها

ثبت في صحيح مسلم عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله؛ فجاءه ابنه عمر. فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في

صدره فقال: اسكت. سمعت رسول الله على يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي». [ح: ٢٩٦٥] وقال ابن عساكر: وذكر بعض أهل العلم أن ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص جاءه، فقال: يا عم، ها هنا مائة ألف سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمر. فقال: أريد من مائة ألف سيفًا واحدًا، إذا ضربت المؤمن به لم يؤده، ولم يصنع فيه شيئًا، وإذا ضربت به الكافر قطع. أو قال: أريد سيفًا يعرف المؤمن من غيره حتى لا يؤذيه.

وبعد؛ فهذا قليل من كثير مما ورد في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو بلا شك داخل في عموم قول الله تعالى: ﴿ والسَّابِقُونَ الأَوّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالنَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بإحْسَانِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم وَرَضَنُوا عَنْهُ وَأَعَدٌ لَهُمْ بَاحْسَانِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم وَرَضَنُوا عَنْهُ وَأَعَدٌ لَهُمْ بَنَاتُ مِنَا اللّهُ عَنْهُم وَرَضَنُوا عَنْهُ وَأَعَدٌ لَهُمْ بَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ لَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وفي قوله تعالى: ﴿لا يَسْتُوي مِنْكُم مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولِتُكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلَ أُولِتُكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا وَعَدَ اللهُ الحَسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرُ ﴾ [الحديد: ١٠] إلى غير ذلك من الآيات التي تبين فضائل أصحاب رسول الله عن الآيات التي تبين فضائل أصحاب رسول الله ولا عنزلة ولا تعلوها إلا منزلة الأنبياء والمرسلين.

فهل يَعْقِلُ هذا دعاةُ التقريب بين أهل السنة أهل الحق الذين يعرفون قدر أهل البيت وقدر صحابة رسول الله على ، وبين أهل الجحود والنكران الذين انحرفت عقائدهم وضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، إنما يتم التقريب إذا انتهى هؤلاء عن سبهم للصحابة، وعن زعمهم تحريف كتاب الله تعالى، وعن ضلالهم في عقيدتهم في الله عز وجل، ويعرفون ضلالهم في عقيدتهم فلا يسبونهم ولا ينسبون لهم الأباطيل التي يزعمون أنهم يقدسونهم بها.

نسال الله تعسالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي ضال المسلمين إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين والصيلاة والسيلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: نكمل حديثنا عن ثاني الأسباب المفضية إلى عدم فهم كلام السلف على حقيقته في تفويض

### الصفات، فنقول مستعنين بالله:

إزالة اللبس عما ورد في عبارة الإمام أحمد:

ومنجل منا يمكن قنوله أن «منزاد السلف بإمنزار الصعفات بلا كيف آمران: الأول أن معنى قولهم (أمروها كما جاءت)، إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعانى اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا: (آمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها) أو نحو ذلك كما سبق أن أشرنا.

الثاني: أن قولهم (بلا كيف) ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه فنفي كيفيته من لغو القول.. وأما ما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه: (نؤمن بها ونصدق، لا كيف ولا معنى)، فجوابه: أن المعنى الذي نقاه الإمام أحمد في كالمه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معان تشالفه، ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين طائفة المعطلة وطائفة المشبهة ١١٠٠ كما يدل عليه قوله فيما أشبه كلامه في حديث النزول وعلى ما جاء في رواية حنبل: «يضحك الله ولانعلم كيف ذلك»، ولم يقل ولا نعلم معنى ذلك، وقد سبق ذكر نص عبارته التي صرح فيها به «أنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه»، وكذا الكثير من يصوص كالمه المفصيح عن أن هذا هو منهجه الذي لم ينجرج فيه عما أجمع عليه السلف الصالح، وفي حقه وقي حق أمتاله يقول صاحب سلم الوصول إلى علم إلاًصول في التوحيد:

وكل مسالسه من الصسفات أثبيتها في محصكم الأبيات

أو صبح فيسما قاليه الرسول فحقه التسليم والقبول نمسرها صسريحاة كسما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غسيس تحسريف ولا تعطيسل وغيير تكييف ولا تمنسيل بل قسولنا قسول أئماة الهدى

طوبی لمن بهدیهم قد اقتدی(۲) وهو واضح في وجوب إثبات كل ما أثبته الله لنفسه واخبرنا باتصافه به في محكم أياته، أو أثبته له رسوله الله فيما صبح عنه، وفي أن نقول في ذلك ما ذكره الله تعالى عن الراسخين في العلم حيث قال: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ (٧) رَبَّنَا لاَ تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُّ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾ [ال عمران: ٧، ٨]، ولا تضرب كتاب الله بعضه ببعض فنتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بل نمرها على ظواهرها كما أتت عن الله تعالى وعن رسوله بنقل العدل عن العدل متصلاً إلينا من غير تصريف لألفاظها كمن نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسِنَى تَكُلِّيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] على المفعولية فراراً من إثبات الكلام له تعالى كما فعله الجهمية، ولا تحريف لمعانيها على مافعله الزنادقة في تأويلهم نفسه سبحانه بالغير معتبرين الإضافة إليه كإضافة البيت والناقة، تعالى الله عما يقول

ومن غير تعطيل للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعوت جالاله فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحض.. ولا تكييف أي

الظالمون علواً كبيراً.

تفسير لكنه شيء منها، كأن يقال: استوى على هيئة كذا او ينزل إلى السماء بصفة كذا أو تكلم بالقرآن على كيفية كذا، ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقاد ما لم يأذن به ولايليق بجالاله وعظمت ولم ينطق به كتاب ولا سنة، ولو كان ذلك مطلوباً من العباد في الشريعة لبينه الله ولأفصح عنه رسوله، ولاسيما أنه صلوات الله عليه لم يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بينه وأوضحه. ولا تشبيه الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأمهات كابي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الأمهات الست وغيرهم من أعلام المسلمين قديماً وحديثاً ممن قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون.

والفطر السليمة تقضي بما جاء عنهم في هذا وتشهد بعلوه سبحانه، فترى كل من حزبه أمر يرفع يديه إلى العلو ويدعو الله عز وجل، وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من مائة حديث في وقائع متفرقة كما في أحاديث القنوت والاستسقاء وحديث دعائه على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلا الجزور وهو ساجد وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداؤه وكذا في أحد والخندق وحنين إلخ، وما ذلك الاكون ذلك معلوم بالفطر.

يقول أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: «وأن الله مستو على عرشه كما قال: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.. طه/ه)، قال: ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى محستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» (ما ويقول تلميذه أبو الحسن بن مهدي في نحو العرش» (ما لايات): «إنما أمرنا الله برفع أيدينا، قاصدين إليه برفعهما نحو العرش الذي هو مستو قاصدين إليه برفعهما نحو العرش الذي هو مستو عليه» أنه وعن العالم الرباني محمد بن أسلم الطوسي أصمه الله تعالى قال: «قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني رحمه الله تعالى قال: «قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك لا ترفع رأسك إلى السماء، فقلت: وهل أرجو الخير ألا ممن هو في السماء» (٥).

وفي عبارة الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي: أن «هذه الأشياء التي اقتصصنا في هذا الباب قد خلص علم كثير منها على النساء والصبيان - يعني لموافقتها للفطر السليمة التي فطر الله الناس عليها - ونطق بكثير منها كتاب الله تعالى وصدقته الآثار عن رسول الله وعن أصحابه والتابعين، وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على هؤلاء العميان الملحدة في آيات الله، ولم يزل العلماء يروون هذه الآثار ويتناسخونها ويصدقون بها على ما جاءت حتى ظهرت هذه العصابة فكذبوا بها أجمع وجهلوهم

وخالفوا أمرهم خالف الله بهم» (آ) ويقول الإمام العالم أبو محمد بن قتيبة الدينوري ت٢٧٦ صاحب التصانيف الشهيرة في كتابه (مختلف الحديث): «كيف يسوغ لأحد أن يقول: إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوَى ﴾ [طه: ٥]، ومع قوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصِبْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطن:١١]، كيف يصعد إليه شيء هو معه وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهي معه، قال: لو أن هؤلاء جميعا رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليهم ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلى وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عجميها وعربيها الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عجميها وعربيها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرها (١٠).

وفي خبر عن إمام الحرمين ابن الجويني يحكي الذهبي عن أبي الفتح محمد بن علي الفقيه قال: «دخلنا على الإمام آبي المعالي بن الجويني نعوده في مرض موته فأقعد، فقال لنا: (اشهدوا على آني قد رجعت عن كل مقالة قلتها اخالف فيها ما قال السلف الصالح، وأني أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور)»، يعني لكونهن مؤمنات بالله على فطرة الإسلام ولم يدرين على حد ما ذكر الذهبي ما علم الكلام، ومن كلماته التي ختم بها حياته قوله: «قرأت خمسين ألفاً في خمسين الفاً.. وركبت البحر الخضم كل ذلك في طلب الحق وهو يأمن التحيد والآن رجعت إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الله بلطفه وأموت على دين العجائز وتختم عاقبة أمري على الحق وكلمة الإخلاص العجائز وتختم عاقبة أمري على الحق وكلمة الإخلاص الفتح القشيري المعروف بابن دقيق العيد قوله:

تجاوزت حد الأكترين إلى العالا وسافرت واستبقيتهم في المفاوز وخضت بحاراً ليس يدرك قعرها وسيرت نفسي في قسيم المفاوز ولجيجت في الأفكار ثم تراجع الحـ

تياري إلى استحسان دين العجائز(٩)

ولقد دعت هذه الفطرة السليمة والمبرّأة من دخن الجهمية ودخن علم الكلام، وغير الملوثة بافكار الخلف ومقولة متأخري المتكلمين، دعت الجارية السوداء بأن تبادر حين سئلت عن الله بمعرفتها بأنه في السماء، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأبو عوانة في مستخرجه عليه والبيهقي في الأسماء والصفات والدارمي في الرد على المريسي وأبو داود والنسائي وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: (كانت لي غنم بين أحد والجوانية (١٠) فيها جارية لي فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشاة وأنا رجل من بني آدم -فأسفت فصككتها فأتيت النبي فخذكرت ذلك له، فعظم ذلك علي فقلت: يا

رسول لله آفاد اعتقها؛ قال: «ادعها» فدعوتها، فقال لها: «ابن الله؛» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله على قال: «اعتقها فإنها مؤمنة».

يقول شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني ت٤٤٩شيخ نيسابور في زمانه فيما يمكن استنباطه من هذا الحديث: «يعتقد اصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبيع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه، وعلماء الأمة واعيان الأثمة من السلف لم يختلفوا أن الله على عرشه، وعرشه فوق سماواته، وإمامنا الشافعي احتج في المبسوط في مسالة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم، فسأل رسول الله الله الله الله السوداء، فامتحنها ليعرف أهي مؤمنة آم لا، فقال لها: «أين ربك؟»، فأشارت إلى السماء، فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»، حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والقوقية (١١١).. قـ «الكلام- على حد قول القاضى أبي يعلى بعد أن ذكر حديث الجارية-في فصلين، أحدهما جواز السوّال عن الله سيحانه ب (أين هو؟)، والثاني جواز الإخبار عنه بأنه في السماء، وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء فقال: ﴿ أَأَمِنتُم مَّن فِي الستماء ﴾ [اللك: ١٦]، وهو على العرش (١٢)، يعنى بما يفيد حمل هذه الأخسار على ظاهرها على ما دعت به الفطرة، وأنها ليست من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه.

ذلك أنه تعالى قد وصف نفسه بصفات كالتي وردت في سورة الإخلاص وآية الكرسي وأول الحديد وآخر الحشر، وكما في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيَّعِ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٦، ٢٥٩ الطلاق: ١٢]، وأنه يحب المتقين والمقسطين والمحسنين، وبمثل قوله: ﴿ فَلَمًا اسْتَفُونَا

انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف ٥٠]، ﴿ وَلَكِن كُرهَ اللَّهُ انْسِعَاتُهُمْ ﴾ [التوبه: ٤٦]، ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمنَا أَسُمَّعُ وَأَرَى ﴿ [طه: ٥]، ﴿ مَا مَنْعَكَ أَن تُستُ حُسدَ لِما خَلَقْتُ بِيَسدَي أِن اص: ٧٠]، ﴿ بِلْ يَدَاهُ مَبْستُوطَتَانَ ﴾ [المائدة: ٦٤]، ﴿ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبُّكَ ﴾ [الرحمن:٢٧]، ﴿ يُريدُون وَجُهَا ﴾ [الانعام: ٥٧، الكهف: ١٨]، ﴿ وَلِينَصِانَعُ عَلَى عَيَّنِي ﴾ [طه: ٣٩]، إلى غير ذلك، قمن قال: إن ذلك متشابه لا يعرف معناه ويفوض العلم فيه إلى الله، كان هذا عناداً ظاهراً وجحداً لما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل كفر صريح، فإنا نفهم من قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَكَّعٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٥٠، التوبة: ١١٥، العنكبوت: ٦٢ المجادلة: ٧]، ونفهم من قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَنَّيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٠، ١٤٨] معنى ليس هو الأول، ونفهم من قوله: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَكَّعٍ ﴾ [الاعراف: ١٥٦] صعنى، ونفهم من قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَرِيزٌ ذُو انْتِقَام ﴾ [إبراهيم: ٤٧] صعني، وصبيان المسلمين وكل عاقل يفهم هذا.. فمن لم يقر ويعشرف فهو المعطل، وإن أقر ببعضها قيل له: ما الفرق بين ما أثبته وما نفيته أو سكت بالتفويض عن إثباته ونفيه، خاصة وأن السمع والعقل دلتا على إثبات هذا وذاك؟.

اما الأول – يعني دلالة السمع – فدلالة القرآن على أنه رحمن رحيم، ودود سميع بصير عليّ عظيم، كدلالته على أنه عليم قدير مستو، له يد تليق بذاته ووجه ومجيء ويمين وإتيان وأصابع، ليس بينهما فرق، وأما الثاني: فالمعنى المفهوم في حقنا يمتنع على الله، فكما أن إرادته ليست من جنس إرادة خلقه فرحمته كذلك ليست من جنس رحمة خلقه، وكذلك محبته واستواؤه ووجهه ويداه، وكل ذلك معلوم بالبديهة (١٢٠).

والحمد لله رب العالمين.

- (١) فتح رب البرية ص٦٣.
- (٣) الإبانة ص١٠٠: ١٠٧والعلو ص١٦٠واجتماع الجيوش ص١١٧ والمعارج١ /١٤٧، ١١٨ .
  - (١٤) العلو ص ١٦٩والمعارج١٤٨١ . (٥) العلو ص ١٤٠ والمعارج١٤٣١ ،
    - (٧) مختلف الحديث ص ١٤٤/ وما بعدها وينظر العلو ص ١٤٥ والمعارج / ١٤٤ -
      - (٩) وقد ذكرها له الإمام الذهبي وينظر في شانها العلو ص ١٨٨.
- (١١) العلق ص ١٧٩، ١٨٠ . (١٢) العلق ص ١٨٤ ومعارج القبول ١٩١/١ .
- (٢) ينظر هذه الأبيات وشرحها معارج القبول ١/٢٧٩، ٢٨٩وما بعدهما.
  - (١) الرد على الجهمية ص ٢٨١من عقائد السلف.
  - (٨) ينظر العلو ص ١٨٨وشذرات الذهب١/١٣٦١، ٣٦٢ .
    - (١٠) موضع شمال المدينة المنورة.
      - (١٣) ينظر الإكليل ص٢٦: ٣٦ ،



يتقدم رئيس التحرير وأسرة تخرير المجلة بخالص التهنئة إلى الشيخ/ أسامة سليمان لحصوله على «درجة الماجستير بتقدير عام جيد جداً » بعنوان (المنهج الأخلاقي عند ابن أبي الدنيا والخرائطي) وقد تكونت لجنة المناقشة من كل من أ.د/ عبد الحميد مذكور رئيس قسم الفلسفة الإسلامية كلية دار علوم جامعة القاهرة «مشرف» أ.د/ عبد الفتاح الفاو أستاذ الفلسفة الإسلامية دار علوم جامعة الفيوم «مشرف» أ.د/ عبد الفتاح الفاو أستاذ الفلسفة الإسلامية دار العلوم جامعة القاهرة. ندعو الله أن يبارك فيه ومزيداً من التقدم والرقي



And the second s

النبيّ عن أبي أمامة الباهلِيّ رضي الله عنه قال: ورأى سِكَةً (١) وشيئًا من آلةِ الحرّثِ فقال: سمعتُ أَيْ النّب المناهلِيّ يقول: «لا يدخلُ هذا بَيْتَ قوم إلا أدخلَهُ اللهُ الذُّلُ». [خ(٢٣٢١)] عنه النّبيّ عنه يقول: «لا يدخلُ هذا بَيْتَ قوم إلا أدخلَهُ اللهُ الذُّلُ».

١١٤٢ عن عبد الله بن يزيد الأنصاريِّ قال: نهيَّ النبي ﷺ عن النَّهْبَي(٢) والمُثْلَةِ ١٣٠٠.

[خ(١٤٧٤)، (١٥٥١)، حم (١٤٧٤)]

١١٤٣ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي على: اقْسِمْ بيننا وبين إخواننا النَّذِيلَ والله عنه قال: «لا». فقال: «تكفُونا المَتُونَة ونُشْرِكُكُمْ في الثَّمَرَةِ». قالوا: سنمِعنا وأطعنا. [خ(٢٧١٩)]

ع ١١٤ - عن سليمانَ بن صُرَدٍ رضي الله عنه يقول: سنَمِعْتُ النبيُّ ﷺ يقولُ حينَ أَجْلَى الأَحْزَابَ عَنهُ: «الآن الله عنه يقول عنهُ الله عنه يقول عنهُ الأَحْزَابَ عَنهُ: «الآن الله عنه يَعْزُوهم ولا يَغْزُوننا نحنُ نَسيرُ إليهم».

م ١١٤٥ عن جابر قال: أتى النبيُّ ﷺ النعمانُ بنُ قَوْقَل، فقال: يا رسول الله، أرايتَ إذا صليتُ المكتوبة، وحرَّمتُ الحرّامَ، وأحْلَلْتُ الحاللَ، أادخلُ الجَنَّةَ؟ فقال النبيُّ ﷺ: نعم.

[هذا الحديث بداية أقراد مسلم ح(١٥)، هم (١٤٧٥٣)]

ُ ١١٤٦ عن أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عنى يقول: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وحَسِنَابُه على اللهِ عنه أبي ما يُعْبَدُ من دُونِ اللهِ، حَرُمَ ما لُه ودَمُهُ، وحسِنَابُه على اللهِ».

١١٤٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: «قال رسول الله عنه الموت: قُلُ: لا إله إلا الله، والمدينة المدينة المدينة

[م(۲۵)، حم (۲۱۲۹)، ټ(۸۸۱۳)، حب(۲۷۰)]

ُ ١١٤٨ - عن عشمان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ نَخَلَ ۖ ﴿ ١١٤٨ عن عشمان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ نَخَلَ ۖ ﴿ ١٠٤٨ - عن عشمان رضي الله عنه؛ قال: قال: ١٠٩٥ ). حب(٢٠١) ﴿ اللهُ نَاتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ نَاتُهُ اللهُ اللهُ نَاتُهُ اللهُ اللهُ نَاتُهُ اللهُ اللهُ نَاتُهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

١١٤٩ عن عبادة بن الصنّامِتِ رضي الله عنه؛ قال: سنمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلَىٰ يقولُ: «مَن شبهد أن لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ عَلَيْهِ النّارَ». وأنّ مُحمدًا رَسنُولُ الله، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النّارَ». [م(٢٩)، حم (٢٩٧٨)، ت (٢٩٣٨)، حب (٢٠٢)]

، ١١٥٠ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: إنّهُ سنمع رَسولَ الله ﷺ يقول: «ذَاقَ طَعْمَ الإيمان، ﴿ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبّا، وبالإسْلَامِ دِينًا، وبمُحمد رَسُوْلاً». [م(٣٤)، حم(١٧٧٨)، ت(٢٦٢٣)، حب(١٦٩٤)]

١٥١١- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال رَسولُ اللهِ ﷺ : «غَلِّطُ القُلُوبِ والجَفَاءُ في المَشْرِقِ، ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ عَالِينُ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْ

١١٥٧ – عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الدِّينُ النَّصِيصةُ، قُلْنَا: لِمِنْ ؟ قَالَ: للَّهِ ولِكَتِابِهِ ﴿ الْمَالِ اللّهِ عَنْهُ أَنْ النّبِي ﷺ قال: «الدِّينُ النَّصِيصةُ، قُلْنَا: لِمِنْ ؟ قَالَ: للَّهِ ولِكَتِابِهِ ﴿ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ ولِكَتِابِهِ ﴿ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ ولِكَتِابِهِ ﴿ اللّهِ عَنْ تَمِيمُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي ﷺ قال: «الدّينُ النّصِيصةُ، قُلْنَا: لِمِنْ ؟ قَالَ: لللّهِ ولِكَتِبَابِهِ ﴿ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: النّبِي عَلَيْهُ فَالَ: اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: «الدّينُ النّصِيمُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلَيْكُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: «الدّينُ النّصِيمُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: «الدّينُ النّصِيمُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: «الدّينُ النّصِيمُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: «الدّينُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلْمُ اللّهُ عَنْ النّبِي عَلَيْكُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّائِمُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ النّبِي عَلْهُ إِللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْكُواللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١١٥٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «واثنتان في الناس هُمَا بِهِمْ كُفُرُ<sup>اء</sup>)؛ ﴿ الطَّعْنُ في النَّسَبِ، والنِّياحَةُ على المَيِّتِ». الطَّعْنُ في النَّسَبِ، والنِّياحَةُ على المَيِّتِ».

" ١١٥٤ - عن جرير رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّما عبدٍ أَبَقَ فقد بَرِئَت منه الذَمَّةُ».

[م(۲۹)، هم (۱۹۱۷)، ن(۲۲۰٤)]

الله يحدث عن الله يحدث عن النبي عن النبي الله يحدث عن النبي عن النبي الله قال: «إذا أَبَقَ العبدُ لم تُقْبلُ له صلاةً». [م(٧٠)، ن(٢٠١٠)]

[م(۲۷)، حم (۷۶۸۸)، ن(۲۲۰۳)

عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يُبْغِضُ الأَنْصَارَ رَجْلٌ يُؤْمِنُ باللهِ واليوَّمُّ [م(۲۷)، حم (۲۲)] الأخس».

عن علَى رضي الله عنه قال: «والذي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسنَمَةَ، إِنَّهُ لعَهْدُ النبيِّ الأُمِّيِّ ﷺ - إلى: أن لا يُحبُّني إلا مؤمن، ولا يُبغضنني إلا مُنافِق».

[م(۸۷)، حم (۲۶۲)، ت(۲۲۷۲)، ن(۲۲۰۰)]

عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قرأ ابنُ آدمَ السُّجُدَةَ فُسنجَدَ اعْتَزَلَ ` الشبيطان يَبْكِي، يقولُ: يا ويله، أمرَ ابنُ آدمَ بالسُّجود فَسنجَدَ فله الجَنَّةُ، وأمرتُ بالسُّجودِ فَأَبَيْتُ [م(۸۱)، حم (۹۷۱۹)، جه (۲۵۰۱)، حب (۹۷۷۹)] فلِي النّارُ».

عن جابر رضي الله عنه سمعت النبيُّ عنه النبيُّ يقول: «إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وبَيْنَ الشِّرْكِ والكُفْر تَرْكَ الصَّلاَةِ».

[م(۲۸)، حم (٥٨/٥١)، د(۸۷۶٤)، ت(۸۱۲۲)]

١٦٦١ - عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضي الله عنه؛ عن النبيِّ ﷺ قال: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبْرٍ، قالَ رَجُلَّ: إِنَّ الرَّجُل يحبُ أن يكونَ ثُوَّبُهُ حَسَنًا ونَعْلُهُ حَسَنةً، قالَ: إنَّ الله جَميلُ يحبُ الجمالَ، الكِبْرُ بَطَرُ (°) الحَقّ، وغَمَّطُ (°) النَّاس». [م(۱۱)، هم (۲۷۸۹)، د (۲۹۱۱)، ت (۱۹۹۹)، جه (۱۷۳)]

١١٦- عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النّبيُّ يَرْكُ فقال: يا رسولَ اللهِ، ما الموجبتَان ؟ فقال: مَنْ مَاتَ لا يشركُ بِاللهِ شيئًا دَخَل الجِنّة، ومَنْ ماتَ يُشْركُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. [م(٩٣)، حم (١٤٤٩٠)]

عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه عن النبيِّ عَنْ قال: «مَنْ سَلُّ عَلَيْنَا السَّيفَ فَلَيسَ مِنَّا».

[م(۹۹)، هم (۱۳۰۰)، هب (۸۸۰۶)]

١٦٢٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيسَ مِنَّا، ومَنْ ﴿ [م(۱۰۱)، هم (۲۲۲۸)، چه (۲۰۷۰)] غُشْنَا فليس مِنَّا».

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ مَرَّ عَلَى صنَّبْرَة (٧) طَعَام فَأَدخلَ يَدَه فيها، فَنَالَتْ ﴿ أَصِنَابِكُهُ بِلَلاً، فقال: ما هذا يا صاحبَ الطُّعَام ؟ قال: أَصنَابَتْهُ السُّمَاءُ يَا رَسنُولَ اللهِ، قَالَ: أَفلا جَعَلْتُه فَوق الطُّعامْ كي يراهُ النَّاسُ ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».

[م(۲۰۱)، حم (۲۲۲۱)، د(۲۰۱۳)، ت (۱۳۱۰)، جه (۲۲۲۲)، حب (۴۹۰۵)]

١٦٦٦ - عن ابي ذَرِّ رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «ثَلاَثَةٌ لا يُكلِّمُهُم اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ولاَ يَنْظُرُ إليهم، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهِم عَذَابُ أَلِيمُ، قَالَ: فَقُرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثَ مرار، قَالَ أبو ذر: خَابُوا وخُسِرُوا، ﴿ إِلَّا مَنْ هم يا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: المُسْبِلُ (^)، والمَنَّانُ (٩)، والمُنَفِّقُ سِلْعَتُه بِالحَّلِفِ الكاذبِ».

[م(۲۰۱)، حم (۲۱۲۷۱)، د(۷۸۰۶)، ټ(۲۱۱۱)، ن(۲۲۰۷)، چه (۲۰۲۸)، مي (۲۰۲۰)]

١٦٦٧ – عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: ثلاثةً لا يكلمهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ولا يُزَكِّيهِم ولهم عَذَابُ ٱلبِمُ: شبيخُ زانٍ، ومَلِكُ كَذَّابُ، وعَائِلٌ مُسْتُكْبِرٌ». [م(۲۰۷)، جم (۲۰۲۰)، ن(۲۰۳۲)]

١٦٨٠ – عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ ريحًا مِنْ اليَمَن، أَلْيَنَ مِن الحَرِيرِ فلا تَدَعُ أحدًا في قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إيمانِ إلا قَبَضَتَّهُ».

[م(۱۱۷)، کم (۲۰۹۸)]

١٦٦٩ – عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسولُ اللهِ ﷺ قال: «بادرُوا بالأعمال فِتَنَّا كَقِطَع الليل المُظلِم، يُصنْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ويُمْسِي كَافِرًا، أو يُمْسِي مؤمنًا ويُصنْبِحُ كافِرًا، يَبِيعُ دِيْنَه بَعَرَضَ مِنْ الدَّنيا».

[م (۱۱۸)، حم(۲۲۱۸)، ت(۲۱۹۰)، حب (۲۸۰۶)]

١١٧ – عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قـال: قـال رسـولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ هَمَّ بـحـسنةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهـا كُـتـِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلِهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إلى سَبْعِمائةِ صْبِعْف، ومَنْ هَمَّ بسنيئة فلم يَعْمَلها لم تُكْتُب، وإنْ عَملِهَا كُتِبت، [م(۱۳۰)، حم(۷۲۰۰)، حب (۱۳۰)]

(١) سكة: آلة تستعمل في الحرث.

(٧) صبرة: كومة. (٦) غمط الناس: ظلمهم.

الله المعالم المنووي: إن ذلك في المستحل. (٥) بَطُر الحق: أي كثمانه.

(٩) المنان: المعتد بإحسان على من أحسن إليه.

المار المسبل: الجار لثوبه خيلاء.

<sup>(</sup>٢) النُّهْبَى: النهب (٣) المثلة: قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار، وبعد:

فإن القرآن الكريم هو أعظم معجزة للنبي الأمين في، ومعجزته في كلماته التي نزل بها، وقد جاءت في زمانها ومكانها، ونزلت في أهلها الذين بلغوا قمة الفصاحة والبيان، وهو كلمات وألفاظ من جنس ما يدور على ألسنة العرب من خطب وحكم وقصيد، قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [يوسفه: ٢]، وقال سبحانه: ﴿ نَزُلُ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْزِينَ (١٩٤) بلِستان عَرَبِيٌ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٠- ٢٩٠].

تحدى القرآن للعرب

ومن هنا قام التحدي بالقرآن للعرب، لأنه من جنس حديثهم الذي به يتحدثون وكالامهم الذي ينطقون، وقد وقع التحدي بالقرآن على وجوه متعددة: احدها: الإتيان بمثله، يعني بالقرآن كله كما جاء في قوله تعالى: ﴿قُلُ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجَنُّ عَلَى أَنْ يَاتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لِا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَاوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] وهذا يدل على شرف بميثله واوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] وهذا يدل على شرف القرآن العظيم، لأن الله أخبر أن الإنس والجن كلهم لو اجتمعوا واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزل الله على الرسول على الماقوا نلك ولما استطاعوه، ولو تعاونوا وتساعدوا، لأنه لا نظير له، ولا مثال له، ولا عديل له، ولا عجزوا تحداهم أن يأتوا بعشر سور منه كما في قوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ قَاتُوا بِعَشْرِ سَوْرَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعُتُمْ مِنْ دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَارِقِينَ ﴾ [هود: ١٦]، كما تحداهم بالسورة الواحدة منه نون الله إنْ كُنْتُمْ صَارِقِينَ ﴾ [يونس: ٨٦]، ويلاحظ أنه فــتح لهم المجال دُونِ الله إِنْ كُنْتُمْ صَارِقِينَ ﴾ [يونس: ٨٦]، ويلاحظ أنه فــتح لهم المجال ليستعينوا بمن شاءوا فظهر ضعفهم وعجزهم جميعًا عن معارضته، أو ليتيان بمثله.

الاتفاق والالتئامين الأيات

ويذهب بعض الباحثين(١) إلى أن الله تحداهم مرة أضرى أن ياتوا بشيء يشبه القرآن أو يقاربه فما استطاعوا أيضنا، ويدل على ذلك ما جاء في قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمّا نَزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مَثْلِهِ وَادْعُوا شُهُداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّه إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [البقرة: ٣٣]، فالآية هنا طلبت منهم أن يأتوا بسورة من مثله بخلاف الآية السابقة التي طلبت منهم أن يأتوا بسورة مثله، وهذا معنى وجيه كما ترى، وقد قصرت قوى منهم أن يأتوا بسورة مثله، وهذا معنى وجيه كما ترى، وقد قصرت قوى الدنيا كلها أن تأتي بشيء من مثل القرآن، وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يصدر من بشر، بل هو كلام خالق البشر، عالم الغيب والشهادة: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا ﴾ [انساء: ٢٨]، أي لو كان من عند محمد بن عبد الله ﷺ لا من عند الله الذي أرسله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا، لعدم استطاعته واستطاعة أي مخلوق أن يأتي بمثل هذا القرآن في بيان الحق والباطل والصلال والصلال والحرام وسائر



الأحكام بنظام لا يختلف ولا يتفاوت في شيء منه، ولا في حكايته عن الماضي الذي لم يشساهده النبي على ولم يقف على تاريخه، ولا في إخباره عن الآتي في مسائل كثيرة وقعت كما أنبأ بها، ولا في بيانه لخفايا الحاضر، حتى حديث الأنفس ومخبآت القلوب، ولعدم استطاعته واستطاعة غيره أن يأتي بمثل ما جاء به من فنون القول وألوان العبير في أنواع المخلوقيات، في الأرض والسماوات، وفوق ذلك كله ما فيه من العلم الإلهي والخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة وما فيها من الحساب على الأعمال، والجزاء الوفاق، وكون ذلك موافقًا الفطرة الإنسان، فالاتفاق والالتئام بين الآيات الكثيرة في هذا الباب هو غاية الغايات عند من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وإذا عجز العرب عن الإتيان بمثل هذا القرآن فغيرهم أعجز، ذلك أن العرب الذين أنزل قيهم القرآن هم ملوك الفصاحة والبيان، وقد أذعنوا للقرآن وأقروا بإعجازه، وشهدوا على أنفسهم بالعجز عن مطاولته في أقصس سبورة من سبوره، ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدّث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه، بل عدلوا إلى العناد تارة، وإلى الاستهزاء أخرى، فتارة قالوا سحر، وتارة قالوا شعر، وتارة قالوا أساطير الأولين(٢)، وقد أخرج الحاكم في مستدركه عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن الوليد بن المغيرة جاء إلى الرسول عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جسهل، فأتاه فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالأ، قال: لم ؟ قال: ليعطوكه. قال: قد علمت قريش أنى أكثرها مالاً، قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له، قال: وماذا أقول ؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني ولا أعلم برجره ولا بقصيده منى، والله ما يشبه الذي يقول شبيتًا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمشمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته، قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه: قال: قف منى حتى أفكر فيه، فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، فنزلت: ﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (٢).

قلت: قد أخبر الله في القرآن الكريم عن جهل المشركين وقلة عقولهم وسفاهة قولهم، فقال: ﴿ بَلْ قَالُوا أَضْدُ فَاتُ أَحْلاَم بِلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَنَاعِرُ فَلْيَأْتِنَا بِآية يَمَا أَرْسِلَ الْأَوّلُونَ ﴾ [الانبياء: ٥]، فحاروا ماذا يقولون فيه، وكل ما قالوه فيه فهو باطل، قال تعالى: ﴿ انْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا

جهل الشركين وسفاهة قولهم

إن المحرب الناين أنزل فيهم القرآن هم ملوك الفصاحة أنف سهم بالعجز عن مطاولته في أقصر سورة من سورة من سوره ولم إن القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته، وقد ثبت التاريخ كله، وقد تمهد ربنا بحفظه فقال: ﴿إِنَا التّاريخ كله، وقد تمهد ربنا بحفظه فقال: ﴿إِنَا التّاريخ كله، وقد تمهد ربنا بحفظه فقال: ﴿إِنَا

لَكَ الْأَمْثَالَ فَصْلُوا فَلاَ يَستَّطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾ [الفرقان: ٩]، وقد فرض القرآن الكريم إعجازه على كل من سمعه مع تفاوت مراتبهم في البلاغة، وقد تحير المشيركون - كما أشرت -في وصيفه بعد أن عبجروا عن متعارضته، يقول الباقلاني<sup>(2)</sup> - رحمه الله-: «الذي يدل على أنهم كانوا عاجرين عن الإتيان بمثل القرآن أنه تحداهم حتى طال التحدي وجعله دلالة على صدقه وثبوته، وتضمن أحكامه استباحة دمائهم وأموالهم وسبي ذريتهم، فلو كانوا يقدرون على تكذيبه لفعلوا، وتوصلوا إلى تخليص أنفستهم وأهليتهم وأموالهم من حكمته بأمس قريب هو عادتهم في لسانهم، ومالوف من خطابهم، وكان ذلك يغنيهم عن تكلف القتال، وإكثار المراء والجدال، وعن الجالاء عن الأوطان، وعن تسليم الأهل والذرية للسبي، فلما لم يحصل هناك معارضة منهم عُلم أنهم عاجزون عنها، وقد بذلوا له السيف، وخاطروا بنفوسهم وأموالهم، فكيف يجوز أن لا يتوصلوا إلى الرد عليه وإلى تكذيبه بأهون سعيهم ومألوف أصرهم، وما يمكن تناوله من غير أن يعرق فيه جبين أو يشتغل به خاطر، وهو لسانهم الذي يتخاطبون به، مع بلوغهم في الفصاحة النهاية التي ليس وراءها مطلع، والرتبة التي ليس وراءها منزع، ومعلوم أنهم لو عارضوه بما تحداهم إليه لكان فيه توهين أمره، وتكذيب قوله، وتفريق جمعه، وتشتيت أسبابه، وكان من صدق به يرجع على أعقابه، فلما لم يفعلوا شبيئًا من ذلك مع طول المدة ووقع الفسحة، وكان أمره يتزايد حالاً فحالاً، ويعلو شبيئًا فشبيئًا، وهم على العجز عن القدح في آيته والطعن في دلالته، عُلِم مما بينا أنهم كانوا لا يقدرون على مغارضته، ولا على توهين حجته، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قوم خصمون، فقال: ﴿ فَإِنَّمَا يَسِرُّنَاهُ بِلِسِنَائِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قُومًا لُدًا ﴾ [مريم: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ

والبيان، وقد أذعنوا للقرآن وأقروا بإعجازه، وشهدوا على ينقل عن أحد منهم أنه حد أن فسه بشيء من ذلك ولا رامه تاريخيا أنه أصدق وأدق كتاب حفظ على مدى نخن نردنا الدكر وإنا له لخسافيطون ﴾

كانوا يقولونه من وجوه اعتراضهم على القرآن مما ذكره الله عنهم من قوله: ﴿ وَإِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ الله عنهم من قوله: ﴿ وَإِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ الله عنهم من قوله: ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا الأَوْلِينَ ﴾ [الانفال: ٣١]، وكقوله: ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا الأَوْلِينَ ﴾ [الانفال: ٣١]، وكقوله: ﴿ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلُمًا وَرُورًا (٤) وَقَالُوا أَسْنَاطِينُ الأَولِينَ اكْتَتَنَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ [الفرقان: ٤، ٥] إلخ الآيات وهي كثيرة في نحو هذا تدل على أنهم كانوا متحيرين في أمرهم متعجبين لعجزهم.

التحدي بالقرآن باق إلى يوم القيامة

ولكن من المستطيع ومن الذي يقدر على المواجهة المناقران الكريم كتاب أحكمت آياته، وقد ثبت تاريخيًا انه أصدق وادق كتاب حفظ على وجه التاريخ كله، وقد تعهد ربنا بحفظه فقال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرُلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَا الدَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَا الدَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الله من كتابة في المصحف، وحفظ في الصدور، وتلاوة الياته ليلاً ونهارًا في الصلاة والتعبد به، ومراجعة لآياته في معرفة أحكام الشريعة، إن القرآن الكريم قد عجز الإنس والجن أن يأتوا بمثله، هذه حقيقة لا يجادل فيها أحد، ولا ينكرها أحد من خصوم الإسلام، بل وأشدهم عداوة له؛ إذ كانت أكبر من أن تنكر، وقد حاول الكفار على عداوة له؛ إذ كانت أكبر من أن تنكر، وقد حاول الكفار على عدار التاريخ أن يقعوا فيه على سقطة، أو يعثروا على عثرة، فلم يجدوا – وحاشاء – وباؤوا بعد ذلك على عثرة، فلم يجدوا – وحاشاء – وباؤوا بعد ذلك عن معارضة القرآن أود أن أشير إلى شيء من وجه عن معارضة القرآن أود أن أشير إلى شيء من وجه

الإعجاز فيه، فمن ذلك أنه تضمن الإخبار عن الغيوب، وعلم الغيب لله وحده: ﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النما: ه]، فلا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفة ما استأثر الله بعلمه، وقد ظهر صدق ما آخبر به في حينه، ومن ذلك ما وعد الله به نبيه على الأديان، وقد تم ذلك بحمد الله، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يُعَرِّفُ خيوشنة التي يرسلها ما وعد الله به من إظهار دينه وعلو كلمته حتى يثقوا بالنصر الموعود، وكان عمر - رضي الله عنه - يفعل ذلك في أيامه، وقال الله عز وجل في أهل بدر: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّاتِفِتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَنْ يُحِقُ الحُقُ الدُق مِن المُعارِينَ ﴾ [الانفال: ٧]، وقد وفي سُبحانه لهم بما وعد.

من أوجه الإعجاز نرول القرآن على النبي الأمي

ومن أوجه إعجاز القرآن الكريم أيضنًا أن الله أنزله على الذبي الأمي على ومعلوم حاله على النه كان أميًا لا يكتب، وكذلك كان معروفًا في حاله أنه لم يكن يعرف شيئًا من كتب المتقدمين وأقاصيصهم وأنبائهم وسيرهم، ثم أتى بجملة ما وقع وحدث من عظيمات الأمور ومهمات السير من حين خلق الله أدم - عليه السلام - إلى حين مسعشه، وإذا كان معروفًا أنه لم يكن ملابسًا لأهل الآثار وحملة الأخبار، ولا مترددًا إليهم ليتعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه، علم أنه لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحى، ولذلك قال عز وجل: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبِّلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لأَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُصنَرُّفُ الآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنَّبَيِّنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنسام: ١٠٥]، ولا شبك أن من كسان يخستلف إلى تعلم علم ويشتغل بملابسة أهل صنعة لم يذف على الناس أمره، ولم يختلف عندهم مذهبه، ومن أوجه الإعجاز أيضنًا ما اشتمل عليه من بديع النظم وعجيب التأليف ومنتهى البلاغة، وهذا الوجه يصتاح إلى شيء من التفصيل والبيان، أوضحه- إن شاء الله - في اللقاء القادم.

<sup>(</sup>١) هو الدكتور عبد الله دراز - رحمه الله - في كتابه القيم «النبأ العظيم»،

<sup>(</sup>٢) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج٢/, ١٤٩

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٢م، وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، ورواه البيهقي في دلائل النبوة ١٩٨/٢، وقد ذكر القاسمي ان المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، انظر تفسيره ٥٩٧٧/١٦، وقد ذكر الشيخ مقبل بن هادي الوداعي – رحمه الله – أن الظاهر عنده أنه مرسل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) إعجاز القرآن للباقلاني على هامش الإتقان للسيوطي ٢٢,/١





الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلامًا على إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وسلم..

#### وبعد:

فقد تحدثنا في حلقات سابقة عن فضائل سورة آل عمران وبعض لطائفها، وفي هذا العدد نواصل الكلام عن لطائف هذه السورة المباركة، فنقول مستعينين بالله:

اللطيفة الأولى؛ في قوله تعالى: ﴿ الم ﴾ [ال عمران:١].

قال القرطبي: اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، ولا نحب أن نتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونمرها كما جاءت، وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهما، قال: وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر، وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها ولا يلزم البحث عنها فهي مما استاثر الله بعلمه.

المحروف التي في أوائل السور

هذا هو خلاصة ما ذكره أهل العلم في الكلام على الحروف التي في أوائل السور، وهناك أقوال كثيرة في هذه المسألة أعرضت عنها خشية الإطالة.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿ اللّهُ لاَ إِلّهَ إِلاَّ هُوَ اللّهُ لاَ إِلّهَ إِلاَّ هُوَ اللّهُ الْحَيْ الْقَيُّومُ ﴾ [آل عمران: ٢]. «الله»، علمُ على الربّ عن وجل، وأصله الإله بمعنى المالوه، وحذفت الهمزة تخفيفًا كما حذفت الهمزة من (خير) و(شر) في مثل قول الرسول عَيْنُ: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها».

[اخرجه مسلم]

أي: أخبيرها وأشرها، وكما حذفت الهمرة من (الناس)، وأصلها أناس.

وهو أعرف المعارف على الإطلاق، ومعناه: المعبود

حُبًا وتعظيمًا، وجيء بالأسم العلم: لتربية المهابة عند سماعه.

وقوله: ﴿ لاَ إِلهُ إِلاَّ هُوَ ﴾: أي:
لا معبود حقَّ إلا هو. فـ «إله»:
اسم لا النافيية للجنس،
وخبرها محذوف، تقديره:

حق (أي لا معبود حق إلا الله).

وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق، كما قال تعالى: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا ﴾ [يوسف: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَى (٢٠) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُحْرَى (٢٠) أَلَكُمُ الذَّكرُ وَلَهُ الأَنْثَى (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةُ ضِيرَى (٢٢) إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ اسْتُمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سَلْطَانِ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنُ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ [النجم: ١٩-٢٣].

وبهذا التقدير للخبس في (لا إله إلا هو)، يزول الإشكال، وهو أنه كيف يُنفى الإله في مثل هذه الجملة، ويُثبت في مثل قوله: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمُ الْهَتُهُمُ الَّتِي ويُثبت في مثل قوله: ﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمُ الْهَتُهُمُ النِّي يَدْعُسونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [هود: ١٠١] ؟ والجمع بيد عسما: أن تلك الآلهة باطلة، والإله في قوله «لا إله إلا هو» إله حق، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو الحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ [الحج: ٢٢].

وقوله: «هُوَ» (هو) صْمير وليس اسمًا لله تعالى، بخلاف قوله تعالى: ﴿فَاعْلُمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِخَلافِ قوله تعالى: ﴿فَاعْلُمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: ١٩]، قلفظ: «الله» هذا علَم، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٥]، ف «أنا» هذا ضمد.

#### بطلان ذكر الصوفية

فعلى هذا نقول: «أنا» و«هو» في قوله: «لا إله إلا أنا»، وقوله: «لا إله إلا هو» كلاهما ضمير رفع منفصل. فكما أن الذاكر لا يجعل (أنا) اسمًا لله، فلا يجوز أن يجعل (هو) اسمًا لله، وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ: هُوْ هُوْ. ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار، وهو ذكر باطل.

وجملة (لا إله إلا هو) جملة معترضة أو حالية، ردًا على المشركين، وعلى النصارى خاصة، وأتبع بالوصفين «الحي القيوم» لنفي اللبس عن مسمّى هذا الاسم والإيماء

# 

# 

إلى وجه انفراده بالإلهية، وأن غيره لا يستأهلها، لأنه غير حيّ أو غير قيُّوم فالأصنام لا حياة لها، وعيسى عليه السلام في اعتقاد النصارى قد أميت، فما هو الآن بقيّوم ولا هو في حال حياته بقيوم على تدبير العالم، وكيف وقد أوذي في الله، وكُذَّب واختفى عن أعدائه.

وقوله: «الحي»: «أل» هنا للاستغراق، أي الكامل الحياة، وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها، وكاملة في زمنها، فهو حي لا أول له، ولا نهاية له. حياته لم تسنبق بعدم، ولا يلحقها زوال، وهي أيضنًا كاملة حال وجودها، لا يدخلها نقص بوجه من الوجوه، فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته، فإذا رأينا ألادمي بل إذا رأينا غير الله عز وجل وجدنا أنه ناقص في حياته زمنًا ووجودًا، حياته مسبوقة بعدم، ملحوقة بزوال وفناء، وهي أيضنًا ناقصة في وجودها، ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدرة، فكلُّ حي سوى الله ناقص.

وقوله: «القيوم» على وزن فيْعُول، وهو مأخوذ من القيام، ومعناه: القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه.

وفي الجمع بين الاسمين الكريمين (الحي القيوم) استغراق لجميع ما يوصف الله به بجميع الكمالات، ففي «الحي» كمال الصفات، وفي «القيوم» كمال الأفعال وفيهما جميعًا كمال الذات، فهو كامل الصفات والأفعال والذات.

وأما قوله تعالى: ﴿ نَرْلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحُقِّ مُصَدِّقًا لِمُ الْكِتَابَ بِالحُقِّ مُصندًّقًا لِما تَوْرَاهُ وَالْإِنْجِيلَ ﴾ [آل عمران: ٣].

مِ فَقُولُهُ: ﴿ نَرْلُ عَلَيْكُ الْكِتَابُ ﴾، ﴿ وَأَنْزُلَ التَّوْرَاهُ ﴾ اختلاف المعنى. اختلاف المعنى.

القرآن نرل متدرجا

قال أهل العلم: إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدرج بخلاف القرآن، فإنه نزل بالتدريج، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضًا بالتدريج، لكن لو نزل دفعة واحدة لزم الأمة أن تعمل به جميعًا بدون تدرج، وهذا من الآصار التي كتبت على من سبقنا، إذ نزلت عليهم الكتب مرة واحدة فألزموا بالعمل بها من حين نزولها فيما ألفوه وفيما لم يألفوه، بخلاف القرآن

وقوله: «التوراة والإنجيل»: التوراة: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه الصلاة والسلام. والإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عليه الصلاة والسلام.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلُ هُدُى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ [ال عمران: ٤] أي: نزل عليك الكتاب هذى للناس، وانزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي: من أجل هداية الناس، والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق. لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية دلالة، ولهذا قال: «هدى للناس» عمومًا، حتى الكفار تهديهم وتدلهم، وتبين لهم الحق من الباطل، لكن قد يُوفُقون لقبول الحق والعمل به، وقد لا يُوفُقون.

والهدى ضد الضلال، واهتدى بمعنى سار على الطريق الصواب، وضلً بمعنى انصرف وتاهُ وضاع، ومنه سميت (الضالة) يعني البعير التائه الضائع.

وقوله: «هدى للناس» والمراد بالناس: البشر وهم بنو آدم.

وقوله: «وأنزل الفرقان» كلمة «الفرقان» كلمة واسعة تشمل كل ما به الفرق من جميع الوجوه بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين النافع والضار، وبين الأنفع والنافع، وبين الأضر والضار وغير ذلك.

والفرقان في الأصل مصدر فرَّق كالشُكران والكُفرَان والكُفرَان والكُفرَان والكُفرَان والكُفرَان والبُهتان، ثم أطلق على ما يفرق به بين الحق والباطل، وسنمني به القرآن، قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ النَّذِي نَزُلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١]، والمراد بالفرقان هنا القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل،

وفي وصفه بذلك تفضيل لهديه على هدى التوراة والإنجيل، لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الهدى، لما فيها من البرهان وإزالة الشبهة، وإعادة قوله: ﴿وَأَنْزُلَ الْفُرْقَانَ ﴾ بعد قوله: ﴿ نَزُلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحُقِّ ﴾ للاهتمام، وليُوصل الكلام به في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ

كَنفُ رُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ أي باياته في القرآن.

وإلى لقاء قادم- بإذن الله- حول «المحكم والمتشابه» في سورة آل عمران. وأخر دعبوانا أن الحمد لله رب العالمين.



الحمد لله مَالَّ قلوبَ المؤمنين إيمانًا، أحمده سبحانَه وأشكُرُه على ما أنعمَ وأعطى فضلاً منه وإحسانًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له شهادةً تبلِّغ الزلفى لدَيه جنَّة ورضوانًا، وأشهد أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبد الله ورسوله أنزل عليه الكتاب معجزةً وحجّة وبرهانًا، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه الرحماء بينَهم كانوا على الحقِّ أنصارًا وأعوانًا، ونزع ما في صدورهم من غلِّ فكانوا إخوانًا، والتَّابِعين ومَن تبِعَهم بإحسانِ فاستقامَ

دينًا وأعلى شانًا، وسلّم تسليمًا كثيرًا.

سوءالاحوال في كتبرمن بالاد الإسلام أيها المسلمون، إنَّ ما تشهدُه ساحة المسلمين البسوم يُســر العــدو ويحــزن الصديق، ويفرح مبتغي شقاء الأمّة وفَرقَتَها، يسوء محبُّ الدين والقرآن ونبي الإسلام محمد على والأئمة المهديين وآل البيت الطاهرين والصنحب الأكسرمان والمتسعان بإحسان. إن ما يجري مصيبة عظمي في الأمّة ومجدها وناصبع تاريخها وصسادق فتوصاتها وسييس أئمتها وخلفائها ورجالاتها وغوامل بنائها واجتماعها. إن استمزاج ذلك وقسسوله والسسماح به ناهيكم بالتمكين له كلُّ ذلك إعانة وخيانة ومسلك عدائي لا تصلح به دنيا ولا يقوم به دين. إن وحدة المسلمين لا تقوم على التحريش والتحريض واستدعاء المثالب لطرف وإبراز المناقب لآخر والانكفاء على العصبية والرموز المذهبية والنَّعَرات الطائفيّة. إنَّ ذلكم - وربَّكم -هو قاصمة الظهر، وهو الذي يَنبذ الأمَّة خارجَ

عباد الله، يا أمّة محمّد، يجب التفكير الجادُ الصادق الأمين دينيًا وفكريًا وسياسيًا وأمنيًا،فلا يستهين عالم ولا مفكّرُ ولا سياسيّ ولا صاحب رأي أو قلم، لا يستهين بهذه الألغام الخطرة المدمّرة التي أن لم تحاصر وتُكبَت فإنها - والله . ستجعل الأمّة شنذر مندر، وسوف تعيش في ظلام دامس ومستقبل أشد ظلامًا في الدين والدنيًا إلا أن يرحمنا الله.

استفادة العدومن خلافات السلمين

إنَّ العدوُّ الخارجيِّ والغازيِّ الأجنبيُّ لم يوجدِ الخلافُ في الأمّة، ولكنَّه وجَد فيه ِ أرضًا خصبُةً

ليزرع مكره وكسده؛ فسمرتن الأمة ويفتت القوة ويستبد بالسيطرة.

إنَّ نجاح العدو في استثمار الخلاف ليس لشدَّة وقد ذكائه وعظم دهائه فحسب، ولكن لتقصير الأمّة، وقد يكون لعظم غفلتها وسذاجتها، وأخشى أن أقول: لضعف دينها وقلَّة أمانتها. فحذار - رحمكم الله - ثم حَذار أن تُزَجَّ الأمَّةُ في الزّلزال الطائفي والبركان المذهبيّ، يجبُ الإصرارُ ثم الإصرار على نهج الوحدة والعيش الجماعي والتعايش السلميّ وأمن ديار الإسلام والحفاظ على بيضنة المسلمين وعدم التّمكين للعدوِّ المتربّص. نعم ثم نعم، إنَّ هناك سلبيّات وجودها وعوائق ونكسات تعترض المسيرة، غير أنَّ وجودها أمرٌ طبيعيّ لتأثيرات التاريخ وسلبيّات التراث عند مختلف الأطراف والفئات والمذاهب والطوائف.

المنافلير السوداء لاترى إلاكل ما أحزن وأساء

إنَّ مِن الْخُذلانَ والخيانة أن لا ينظر طالب علم أو مشتغل بتاريخ الفرق والمذاهب في أهل الإسلام أن لا ينظر هؤلاء إلا إلى بعض صدور المظالم والتقاتل والمثالب والنقائص، كيف إذا كان مثل هذا الاشتغال والنظر يتوجه إلى تاريخ صدر الإسلام وسبير السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وتابعيهم بإحسان والأئمة والخلفاء ممن رضبي الله عنهم ورضوا عنه اكيف وقد قالت الحكماء: من تلمس عيبًا وجده، ومن اشتغل بعيوب الأخرين هلك وأهلك اكيف إذا كانت عيوب نبادء وعثرات كرام وأهلك اكيف الله على عدورهم من غل والف بين والف بين كيف وقد نزع الله ما في صدورهم من غل والف بين قله ديم وقد فائت الله عا في صدورهم من غل والف بين قله ديم وقد فائت الله عا في صدورهم من غل والف بين

الحضارة والرقي العقلي في نبذ الأساطير والخرافات معاشر الأحبة، إن من النصيح للأمة والصدق في جمع الكلمة من العالم المؤمن والمفكّر الناصح والمحبب للدين والأمة وللمصطفى وأهله وأصحابه إعادة

إلى هذه الصورة الحميمة الرقيقة، فقد صلًى أبو بكر رضى الله عنه العصر ثم خرج يمشى، فرأى الحسن

Slippelipla

يلغب مع الصبيان، فحمله على عاتقه وأحد يرتجل: بإبي شبيه بالنبي المنبي الم

وعَليٌّ رضي الله عنه معَه يَضَحَك.

أمّا عمر رضى الله عنه فهو الذي يقول:
(لولا علي لهلك عمر، ولا مكان لابن الخطاب
في ارض ليس فيها ابن أبي طالب)،
وحينما رفع الديوان ليوزع بَيتَ المال
بدا بال بيت رسول الله على وقد ظن الناس أنه يبدأ بنفسه، بل قال:
(ضعوا عمر حيث وضعه الله)،
فكان نصيبه في نوبة بني عدي فكان نصيبه في نوبة بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون وهم قريش.

أمّا عائشة رضي الله عنها في مناقب علي الطرق في مناقب علي وضي الله عنه كان من روايتها، فقد روت حديث الكساء في فضل علي وفاطمة والحسن والحسسين رضي الله عنهم أجمعين، وكانت تحيل السائلين والمستفتين إلى علي رضي الله عنه، وطلبت رضي الله عنها بعد استشهاد وطلبت رضي الله عنه أن يلزم الناس عليًا؛ فقد سالها عبد الله بن بديل بن ورقاء عليًا؛ فقد سالها عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي؛ من يبايع؛ فقالت: (الزم عليًا رضي الله عنه).

وقالَ رَجِلٌ لعبدِ الله بنِ عمر رضي الله عنهما: إني لأبغِضُ عَليًا، فقال له أبنُ عمر: (أبغَضَك الله، أثبغض رجالاً سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟١).

هذه بعضُ الدُّرَ المتَالِلِثَة مِن مَعِينَ الصَّحِبِ الكِرام في عليّ رضي الله عنه وأهل البيت الأئمّة الكِرام الأطهار.

أمًّا على رضي الله عنه وآلُ البيت فاسمعوا إلى دُررِ من درَرهم في الصنَّحب الكرام:

عن أبي جُحيفة - وهو الذي كان عليُّ رضي الله

النظر في روايات التكفير والتحريف والسب والطعن وروايات الغلق والشيطح والانحسراف والتسراث وروايات الغلق والشيطح والانحسراف والتسطوري الخسرافي الذي تعبع به كستب الغسلاة والمتعصبين وأشباههم مما يستدعي محاولة جادة لاستبعاد ذلك الركام الاستبعاد الذي يدعو إلى سب الصحابة والنيل من القرابه واحتقار التاريخ المجيد والمسيرة المضيئة لديننا ورجالاتنا وأئمتنا وخلفائنا وف توحاتنا. يجب رد وصد الروايات المدسوسة والبدع المنكرة المفضوحة التي لم يكن هدف واضعها ولا عرض مقترفها إلا هدم الدين والعقيدة ونشر الفرقة والتناحر بين المسلمين.

الصفحات الشرقة

في مقابل ذلك يجب التوجه نحو عرض الحق المشرق الصحيح الثابت لمجتمع الصحابة والقرابة ومن تبعهم بإحسان، ففي خُتُبنا جميعًا روايات صحيحة مُضيئة يثبتها النقل ويصدقها العقل ويالفُها الحقل ويالفُها الحسال المؤمن والذُّوق الطيِّب النصوح وتتَّفِق مع آي القرآن الكريم وهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهدايته وتوجيهه وسيرته.

صورة فسحه مساقصه

أيّها المسلمون، وإنَّ مِنَ العجَبِ العُجابِ وما يدفَعُ الرَّيبِ والارتياب، ويسرُّ الصديقَ ويؤكِّدُه منهج التَّحقيق أن الناظرَ والباحث كلما تقدَّم متوعًلاً في القِدَم رَاجعًا إلى عصور الإسلام الأولى يجدُ التطابق والتماثلُ والتوادُّ والتحابُبِ من آل بيتِ رسول الله والتماثلُ والتوادُّ والتحابُبِ من آل بيتِ رسول الله الذي وصحابة رسول الله الذي ومناطقُ الظلام وصنور الزمنُ بدَت السنةُ الدخانِ ومناطقُ الظلام وصنور التحصي والتحصي والتحصي والتحصي والتعصي والتحصي والطائفيُّ.

نهادج من الصور الشرقة نساعه الأمة

يا أحباب القرابة والأصحاب، وهذا إيراد لنماذج يبتهج معها قلب المؤمن ويانس بذكرها محب الدين وتقر بها عين المشفق على الأمة. نهج إيماني سارت عليه تلِكُم المواكب الإيمانية الخيرة والقدوات الحسنة من الصحب والقربى، فليس في قلوبهم ولا في صدورهم غل، بل كانوا على الحق والخير إخوانا وأعوانا.

هذا أبو بكر يقول لعلي رضي الله عنهم جميعًا: (والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله عنهم جميعًا إلي أحب إلي أمن قرابتي)، ويقول: (ارقُبوا محمّدًا على في أهل بيته)، ويقول: (أفتنا يا أبا الحسنن). ثم انظروا

بَغُوا علينا.

والموضوع ذو شبُجون، والحديثُ مُضيءٌ ممتع في كتب أهل كتُب الصبِّحاح والتّاريخ الثابتِ الموثّق في كتب أهل الإسلام كلِّهم، مليءٌ بما بين أصبحاب رسول الله واهل بيته والتابعين بإحسان من مودة ومحبّة واعتراف بالفضل متبادل.

نماذج عملية من الترابط والحب بين السلف

يًا أحبابَ الصّحابةِ والقُربي، ولم يقفِ الإعجاب والحب والمودة عند الأقوال على أهميتها وعظيم أثرها وصيدق مخرجها، ولكنهم سجَّلوا لنا منَّ الأفعال والسلوك ما يُتَغنّى به في الاقتداء ولزوم الأدب وحُسن الأسوة، فرسولُ الله ﷺ تزوَّج عائشة وحَفْصنَة ابنتي أبي بكر وعمر ورَملةً بنت أبي سُفيان، وعلى ترويج فاطمة بنت رسول الله على ، وعشمان تروَّج رقيبة وأمَّ كلتوم ابنتي رسول الله ﷺ، وعلى ا رضى الله عنه سمَّى ثلاثةً من أبنائه أبا بكر وعمر وعثمان، ورُوِّجَ ابِنَتَيه فاطمةً وأمَّ كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، والحسنُ بن على سميّى أولاده أبا بكر وعمرَ وطلحة، والحسبين سمَّى ولدَه عمر، والحسن تزوَّج أمَّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، وتزوَّج حفصةً بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر، ومعاوية بن مروانَ بن الحكم الأمويّ تزوَّج رَملة بنت عليّ، وعبدُ الرّحمن بنُ عامر بن كريز الأموي تزوّج خديجة بنتُ على.

واستمر هذا المسلك الراشد إلى أجيال متعاقبة فهذا الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه وعن أبائه جد لأمّه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأمّه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمّ القاسم هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، ولهذا كان الإمام جعفر يقول: "ولدني الصديق مرتين"، وجعفر بن موسى الكاظم رضي الله عنه وعن أبائه سمى النّتَه عائشة.

إنُّ هذه الأجيال المباركة في قرون الإسلام المفضلة لم يستموا أولادهم وفلذات أكبادهم لمصالح دنيوية ولا ابتفاء مناصب ومطامع، ولكنهم سموهم بأسمائهم وصاهروهم في أنسابهم لأنهم رجال كرام يُقتَدَى بهم، بل كانت المصاهرة والمزاوجة مثالاً شامخًا وأنموذجًا يحتذى في سلامة الدين وصفاء القلوب وتلمس رضا الله ورضا رسوله ورضا أصحابه.

نعم والله، إنَّ هذا الترابطُ والتراحم والتلاحمُ الأسريُّ المبارك من آل بيت رسول الله الله الله الله الله المسريُّ المبارك من آل بيت رسول الله الله الله المسال الصحابة وذرياتهم والتابعين بإحسان نسبًا وصهرًا

عنه يسمنيه وَهِبَ الخيرِ ـ قال: قال لي عليٌّ رضي الله عنه: يا أبا جُحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمّة بعد نبيِّها؟ قال: فقلت: بلى- قال أبو جحيفةً: ولم أكن أرَى أنَّ أحَدًا أفضل منه- قال: أفضلُ هذه الأمة بعد نبيِّها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث لم يسمُّه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وُضِع عمرُ على سريره - يعنى بعد وفاتِه -، فتكنَّفُه النَّاس يدعون ويصلُّون قبل أن يرفع، قال ابن عبياس: وأنا فيهم، فلم يَرُعني إلاَّ رَجِلٌ أَخَلَدُ بمنكبى فياذا على بن أبي طالب رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلَفتُ أحدًا أحب إلى أن القى الله بمثل عَسمله منك، وايمُ الله إن كنتُ لأظنَّ أن يجعلُكُ الله مع صاحبَيك، وحَسبِتُ أني كشيرًا أسمع النبيُّ الله يقول: «ذهبتُ أنا وأبو بكر وعمر» و«دخلتُ أنا وأبو بكر وعمر» و«جيئت وخرجت أنا وأبو بكر

أمّا عائشة رضي الله عنها فإنْ عليًا رضي الله عنه كان يكرمها ويجلّها ويحفظ لها مكانها من رجلان رسول الله علي ، فقد وقف رجلان على باب دارها في البصرة، فقال احدهما عبّريت علّا أمّنا عقوقًا، وقال الآخر: يا أمّنا، توبي فقد أخطأت ، فبلغ ذلك عليًّا رضي الله عنه ، فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب، فأقبل بمن كان عليه فأحالوا على الرجلين، فضربهما فأحالوا على الرجلين، فضربهما من ثيابهما.

ويروي جعفرُ بن محمد عن أبيه رضي الله عنهم جميعًا قال: لقد رأى علي رضي الله عنه طلحة في واد ملقى . يعني بعد حرب ، فنزل فمستح الترابَ عن وجهه وقال: (عزيزُ عليَّ ، أبا محمد أن أراك مجندًلاً، إلى الله أشكو عُجَري وبجري)، فترحم عليه ثم قال: (ليتني متُ قبل هذا بعشرين سنة)، وكان يقول: (إني لأرجو أن أكون وطلحة والزبير ممن قبال الله فيهم: ﴿ وَنَزُعْنَا مَا فِي صَدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَاتًا عَلَى سُرُرِ

وُلّا سَنْل رضي الله عنه عن أهل النهروان من الخوارج: أمشركون هم؟ قال: هم من الشّرك فرُوا، قيل: أفمننافقون هم؟ قال: إنّ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً، قيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخوائنا

كلُّه تجسيد للمودّة وأخوّة الدين واتَّباع سُنَن سيِّد المرسلين.

وبعد: أيها المسلمون، فيجب أن تُفجّر أنهارُ السلسبيلِ الدّافِق من ثقافة التسامُح والقبول المتبادل والنظر إلى إيجابيات التاريخ والرجال، يجب الزّرعُ والنشرُ للصّورِ الحقيقيَّة المشرقة الجامعة المانعة، لا أن تُتَتبع العشرات والزلاتُ والهفوات التي لا يمكن أن يخلو منها بشرُ أو أمّة أو دولة أو سياسة. هذا إذا كانت ثابتة واقعة، فكيف إذا كانت مدسوسة مكذوبة أو كانت تفسيرًا لمغرض أو تأويلاً من صاحب هوى أو قليل علم أو دين؟!

أعود بالله من الشيطان الرجيم، ﴿ وَالنَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِضْوَانِنَا النَّذِينَ سَنَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِلَّذِينَ امَنُوا رَبّنا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمُ ﴾ [الحشن: ١٠].

التيارات المكرية المحرقة

فيا أيها الإخوة، الشّكوى من تيارات ثلاثة الغلاة والجُفاة والغُزاة، فالغُلاة ستلكوا مسالك التعصب والعنف والتكفير والقتل والتفجير، والجنفاة يريدون قطع الأمّة وبترها عن دينها وأصولها وأصالتها وثوابتها، أمّا الغُزاة فيتُخذون بين هذين الفريقين سبيلاً؛ لتمزيق الأمة وهز ثوابتها وفرض ثقافتهم والعبَث بثروات الأمة ومقدراتها.

إنَّ الحسابُ السياسيُ المسؤولَ والأمانةُ الدينية الصادِقة والحِسُ الوطنيُ المرهَف والتبصُّر العقلانيُ يقضي بالتحرِّي الكامل من خداع النفس والذات، والذي يتصور به هذا المضدوعُ أنَّ الغراةَ سوف يقِفون عند قُطر دون قُطر أو دولة دونَ دولة، كم هي للناطقُ المشستُ علِة اليومَ في ديار المسلمين؛ في المناطقُ المشستان والعراق ولبنان والستودان والصومال، وكنتُ كتَبتُ؛ فلسطين ثمّ شطبتُها. لن تنعمَ المنطقة ولن تستقرَّ الأمّة ولن يتحقق الأمن والأمان إلا بالوحدة والاجتماع والتعايش الكريم،

احذروا خداع السكنات

عباد الله، إن ما يجري في الساحة من أحداث نذير خطير لا تفيد فيه مسكّنات، قد تؤخّر المعاناة ولكنها لا تمنع وقوعها؛ من أجل هذا كلّه اليها المسلمون ويجب أن تكون وحدة المسلمين والحوار والتعايش فيما بينها على اختلاف مذاهبها ومكوّناتها يجب أن يكون غاية كبرى وهدفًا أساسًا ومصلحة عُليا ونهجًا ثابتًا وخُطّة دائمة لا تَقبَل المساوَمة.

## خطرالطانعية

إنَّ مما ينبعِث في المنطقة من روائح الطائفية المنتبنة الهوجاء يجب أن ينبذه أهلُ العلم والإيمان والفضل والعقل والرأي والصلاح، يجب الحفاظ على كيان الأمة في أهلِها وأمنها ومحاصرة كلَّ بوادر الفتنة وسد أبوابها، على كلَّ صادقٍ في دينه وناصح لأمته وساع بجد وإخلاص وإيمان لمصلحتها أن يعلن براءته إلى الله عز وجل من كلَّ دعوة تخاصم شريعة الله وتجاهر في عدائها لتاريخها وصحابتها وأئمتها ورجالها وصالح سلفها. يجب أن يُعلَن أن مثل هذه الدّعوات والمسالك إمّا نهج استعماري أو مسلك مثل هذه الدّعوات والمسالك إمّا نهج استعماري جاهل، إنها عند التحقيق لا يمكن أن تجستمع مع أصل الإسلام والدين والتوحيد والنهج الذي جاء به محمد والدين

#### بارقةأهل

ها هو رَجُلُ الأمسة والدين

والدولية والمسادرات الكبسري ولي أمس هذه البالاد خادم الحسرمين الشريفين وراعيهما الملك عبد الله بن عبد العربين آل سعود وجّه نداءَه الحسارّ الصّادق المخلص يومَ العاشس من المحرّم الحرام إلى إخوانه قيسادات الشبعب الفلسطيني وقصائله، فهو الرّجلُ حين تشتد الخطوب، وهو القائدُ بإذن الله حين تعصيفُ الملطّات، رجلُ العروبة والإسلام والإنسانية، وجَّه نداءه ليجتمعوا في رحاب بيت الله الحرام في البلد الحرام وفي الشهر الصرام؛ ليبحثوا ويتحاوروا بصدق وإخلاص وأمانة وتجرد ومسؤولية، والتَّزْم لهم . حفظه الله - أن يهيِّئ لهم أجواءَ الحوار المثاليّة، بمناى عن أيّ تدخّلات أو ضنفوط أو تَأْثِيرات، أجواء محبّة وأخوّة وحياديّة في الموقف وحُرية في القرار، مع تقديم كلِّ ستُبل العَون وأدواتِه وبذل المشتورة والتعاطي الإيجابيّ. وعلى بركة الله وبعونه وبتوفيقه التأم الشمل واجتمع الأشقاء الفُرَقاء على طاولَة الحوار والستلام في بلد الإسلام في وساطة نزيهة لم تستغلُّ القَضييَّة ولم ترُّم كسبًا شخصيًا أو سياسيًا.

والحمد لله رب العالمين.





الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وصلاة وسلامًا على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

أخي الكريم: في اللقاء الماضي تحدثنا معك عن شيء من أسباب نزول قصة هاروت وماروت وعلاقة ذلك ببني إسرائيل، وبينا علاقة اليهود المعاصرين للنبي في بأسلافهم من أصحاب السبت، وأن وجه الشبه بينهم هو التكذيب بكتب الله ورسالاته وتحريف الكلم عن مواضعه، فحق عليهم ما حق على أسلافهم من اللعنة.

وقد وصل الحقد مداه بهم حتى باعوا أنفسهم للشيطان، وخسروا الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين، وقد ذكرنا هناك القصة مجملة من صحيح أقوال أهل العلم، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من البسط والتفصيل بغير إسهاب أو تقصير (١). فإلى ذلك والله ولى التوفيق:

قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُوا ﴾ أي: اليهود ؛ و«تتلو» ليست هنا بمعنى تقرأ ؛ ولكن من: تلاه يتلوه - بمعنى: تَبِعه أي ما تتبعه الشياطينُ «على ملك سليمان» أي في ملكه وفي عهده، وقد جمع الله لسليمان - عليه السلام - بين الملك والنبوة، ولكن اليهود يعترفون بملكه فقط، وهذا من ضلالهم.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سَلُكُمُانُ ﴾ أي: بتعلم السحر، أو تعليمه، ولكن الشياطين هم الذين كفروا بتعلم السعر وتعليمه.

«السحّرُ» يُطلق في اللغة ويراد به كل شيء خَفِي سَبَبُه ولَطُف، ومنه قول النبي في الحديث المتفق عليه: «إن من البيان لسحرًا»، وهذا ليس بمذموم إلا بحسب موضوعه، وليس هذا المقصود من السحر المذكور في الآيات الكريمة التي بين أيدينا، إنما المراد هنا السحر المذموم وهو الذي نهى عنه الشرع الحنيف، وهذا السحر يؤثر في بدن المسحور وعقله وهو أنواع بحسب تأثيره، وذلك خلافًا لرأي المعتزلة ومن ذهب مذهبهم من الذين ينكرون حقيقة السّحر ؛ وقولهم هذا مرجوح، وما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم سلفًا وخلفًا من وقوع السحر حقيقة هو الرأي الصحيح الذي يؤيده النقل والعقل والواقع ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأدلة الكثيرة على ذلك.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلْكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ ، «ما» موصولة بمعنى «الذي» والمعنى والجملة معطوفة على جملة «واتبعوا...» والمعنى أي واتبع اليهود كذلك الستحر الذي أنزل على الملكين ببابل، وقيل: إن «ما» في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلْكِيْنِ ﴾ نافية أي: لم ينزل على الملكين ببابل، قال ابن الأنباري: وهذا الوجه ضعيف جدًا لأنه خالاف الظاهر والمعنى، فكان غيره أولى، والحق أن من قال بهذا القول أوقع نفسه في والحق أن من قال بهذا القول أوقع نفسه في والحق من التقديرات والتأويلات ذهبت به بعيدًا والراجح هو القول الأول.

التعريق بين السحر والمعجرة

﴿ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ هما من الملائكة على القراءة الأصبح (٢)، بفتح اللام والكاف في «مَلكَين» مثنى «مَلَك»، وعلى ذلك فهاروت واحد من الملائكة، وماروت كذلك، وقد أنزلهما الله إلى الأرض ابتالاءً من الله للناس، وما يعلمان الناس السحر من أجل السحر ولكن من أجل إبطاله، وقد فشي السحر في ذلك الزمان، وأظهر السحرة أمورًا غريبة، وقع بسببها الشك في النبوة، وكان الهدف إزالة الشبّبه وإماطة الأذى والتفريق بين السحر والمعجزة، ولذا كانا يقولان للناس: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةً فَلاَ تَكُفَّرُ ﴾ أي: بتعلم السحر وتعليمه، وقوله تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْرُءِ وَزُوْجِهِ ﴾، وكان مما يتعلمه الناس من الملكين سحر التفريق بين الزوجين ويسمى «الصترف» ويقابله سحر «العطف»، وهو من الخطورة بحيث يلترم كبير الشياطين تلميذه الذي يقوم بذلك، ويلتزمه أي يحتضنه ويقربه على ما قام به من أسباب التفريق بين الرجل وزوجه كما صبَحُّ بذلك الشبر في صحيح مسلم من حديث جابر رضى الله عنه، قال ﷺ: «إن الشبيطان ليضبع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت

بينه وبين أهله فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت».

قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَصَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ، وفي هذا إثبات لحقيقة السحر وحقيقة ضرره خلافًا لمن قال بغير ذلك ، لكن إذا كان للسحر حقيقة وتأثير، فإن الحقيقة العظمى التي يجب أن تستقرَّ في وجدان المؤمن وفي عقله وقلبه ويقينه أن السحرة والسحر لا يضرُّان أحدًا إلا بإذن الله ، فاعلم أيها المسلم المؤمن ذلك ، وتأكد أنك ما دمت مستعينًا بالله ، ذاكرًا له سبحانه على كل أحيانك ، قائمًا بأمره قدر إمكانك ، مجتنبًا نواهيه في سرك وإعلانك ، فإنه سبحانه يعصمك بقدرته من في سرك وإعلانك ، فإنه سبحانه يعصمك بقدرته من في سرك والسحرة ومن شياطين الإنس والجن ومن كل معلن أو مس.

حسران الله في البعوا السيطان

ولقد خُدتم هذا المقطع ببيان خسران الذين النبعوا الشياطين وعملوا بالسحر، قال تعالى: ﴿ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْقُسنَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَتُوبَةٌ مِنْ عَنْدِ اللَّهِ خَيْرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢، ١٠٣].

لكن وأسفاه على اليهود الذين تركوا الحق الذي جاء به الرسول على واتبعوا السحر وسحروا جاءت به الشياطين، واتبعوا السحر وسحروا الرسول على الله أبطل سحرهم، فحاولوا قتله على الكن الله عصمه منهم، ثم سول لهم الشيطان تفضيل الشرك على التوحيد، وتفضيل الشيطان تفضيل الشرك على التوحيد، وتفضيل أصنام المشركين على عبادة الله رب العالمين، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإلى لقاء أخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

<sup>(</sup>۱) اخترت الراجح من أقوال أهل العلم وتركت المرجوح، وسكتُ عن القصص الواهية أو التي فيها رائحة الوضع، والله المستعان، فتركها خير من ذكرها.

 <sup>(</sup>۲) أيضنًا اخترنا - هنا - الرأي الأرجح حتى نبتعد بك عن تأويلات لا طائل من ورائها.

نزل ابن بنت رسول الله وسيد المسلمين وأحد علماء الصحابة وحلم النهم وذوي آرائهم عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في دلائل النبوة من طريق سفينة مولى رسول الله والمالة أن رسول الله والخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون مُلْكًا». [صحيح بن حبان برقم(١٩٤٣) وحسن اسناده الارناؤوط]

وإنما كملت الشلاثون بخلافة الحسسن بن على فيانه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين، وذلك كمال ثلاثين سنة من مسوت رسول الله في في ربيع الأول

سنة إحدى عشرة من الهجرة وهذا من دلائل نبوة النبي صلوات الله وسيلامه عليه، وقد مدحه رسول الله عليه على صنيسعسه هذا وهو



تركه الدنيا الفانية ورغبته في الآخرة الباقية، وحقنه دماء هذه الأمة، فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة

على أمير واحد، وهذا المدح قد ذكرناه، وسنورده في حديث أبي بكر الثقفي أن رسول الله على المنبر يومًا وجلس الحسن بن على إلى جانبه، فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى ثم قال: «أيها الناس إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». [رواه البخاري]

المشهور أن مبايعة الحسن لمعاوية كانت في سنة أربعين، ولهذا يقال له عام الجماعة لاجتماع للكلمة فيه على معاوية. [البداية والنهاية ج ١٠٠٨] وللأسف فإن الشبيعة قالوا للإمام الحسن رضي الله عنه لما تنازل عن الخلافة: سودت وجوهذا يا مسود وجوه المؤمنين!

قال ابن اسحاق: ثم غرا رسول الله و دومة الجندل، قال ابن هشام: في ربيع الأول يعني من سنة خمس، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، قال ابن اسحاق: ثم رجع الى المدينة قبل أن يصل إليها، ولم يلق كيدًا فاقام بالمدينة بقية سنته هكذا، قال ابن اسحاق: وقد قال محمد بن عمر الواقدي بإسناده عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا: أراد رسول الله و أن يدنو إلى أداني الشام وقيل له: إن ذلك مما يفزع قيصر، وذكر له

أن بدومة الجندل جمعًا كبيرًا وأنهم يظلمون من مر بهم، وكان لها سوق عظيم، وهم يريدون أن يدنوا من المدينة، فندب رسول الله على الناس فخرج في ألف من المسلمين، فكان يسير الليل ويكمن النهار، ومعه دليل له من بني عذرة يقال له: «مذكور» هاد خريّت، فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني تميم، فسار حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه، وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، فنزل رسول الله على بساحتهم فلم يجد فيها أحد فاقام بها أيامًا وبث السرايا ثم رجعوا، وأخذ محمد بن سلمة رجلاً منهم فأتي به رسول الله على فسأله عن أصحابه فقال هربوا أمس فعرض عليه رسول الله عن أصحابه فقال هربوا أمس فعرض عليه رسول الله على المدينة.

[البداية والنهاية - ابن كثير ج ٤ ص٩٢]

وفي هذه السنة حُرقت الكعبة وعن السبب في إحراقها قال محمد بن عمر: احترقت الكعبة يوم السبت لثلاث ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين، قبل أن يأتي نعي يزيد بن معاوية بتسعة وعشرين يومًا وجاء نعيه لهلال ربيع الآخر ليلة الثلاثاء.

قال محمد بن عمر: حدثنا رياح بن مسلم عن أبيه قال: كانوا يوقدون حول الكعبة فاقبلت شررة هبت بها الريح فاحترقت ثياب الكعبة، واحترق خشب البيت يوم السبت لثلاث ليال خلون من ربيع الأول.

قال محمد بن عمر: وحدثني عبدالله بن زيد قال: حدثني عروة بن أذينة قال: قدمت مكة مع أمي يوم احترقت الكعبة قد خلصت إليها النار ورأيتها مجردة من الحرير، ورأيت الركن قد اسود وانصدع إلى ثلاثة أمكنة، فقلت: ما اصاب الكعبة؛ فأشاروا إلى رجل من اصحاب عبدالله بن الزبير، قالوا: هذا احترقت بسبيه، أخذ قبسنا في رأس رمح له فطيرت الريح به فضربت أستار الكعبة ما بين الركن اليماني أنها في والأسود . [البداية والنهاية ابن كثير ج٨ ص٢٥]

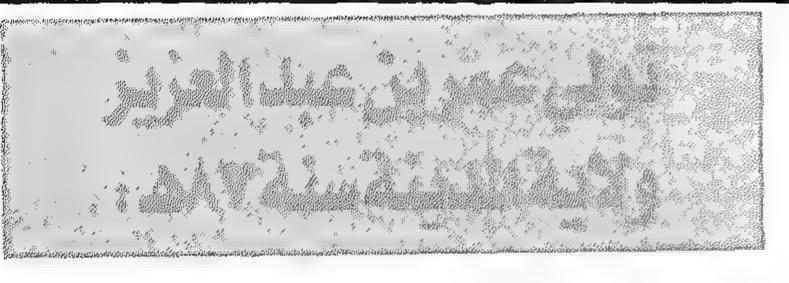

وفي هذه السنة ولى الوليد عمر بن عبد العزير المدينة قال الواقدي: قدمها واليًا في شهر ربيع الأول وهو ابن خمس وعشرين سنة وولد سنة اثنتين وستين.

قال: وقدم على ثلاثين بعيرًا فنزل دار مروان، قال: فحدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: لما قدم عمر بن عبدالعزيز المدينة ونزل دار مروان دخل عليه الناس فسلموا، قلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبدالله بن عسسة، وأبا بكر بن عبدالرحمن، وأبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عبد الله بن عمرو، وعبدالله بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد، فدخلوا عليه فجلسوا، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانًا على الحق ما أريد أن أقطع أمرًا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدًا يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة ي فأحرِّج الله على من بلغه ذلك إلا بلغني، فضرجوا يجزونه خيرًا وافترقوا .

[البداية والنهاية - ابن كثير ج٩ ص٧١]

## وفاة الوليدين عبد اللاحالية ٩٦٦

عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه أن الوليد توفي يوم السبت في النصف من شهر ربيع الأول، وقال آخرون: سنة ست وتسعين وهو ابن لأربع وأربعين. صلى عليه سليمان بن عبد الملك، وعن محمد بن عبد الله بن المؤمل المخزومي قال: ولد الوليد بالمدينة سنة خمس وأربعين قال: ومات وهو ابن إحدى وخمسين، قال حاتم بن مسلم: ابن تسع وأربعين، صلى عليه سليمان بن عبد الملك، وكانت ولايته تسع سنين وخمسة أشهر وأيامًا. ثم بويع سليمان بن عبد الملك بن مروان وأمه ولادة بنت العباس هي أم الوليد بن عبد الملك.

[البداية والنهاية - ابن كثير ج ١ ص٨٤]

#### علم الفاو فيه على

عن عـمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عـبده فـقـولوا عـبده الله



ورسوله. [متفق عليه]



#### خاتم النبوة

عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي على فقالت: يا رسول الله إن ابن اختي وجع فمسح لي رأسي ودعا لي بالبركة . وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر «الحجلة». [الترمذي]

## من دلائل النبوة

#### منأقوالالسلف

فينشرانسنة

عن الحسن قال: المؤمن ينشر حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمد الله اهد. وموضع الحمد في الرد أنه قد وفق لأداء ماعليه.

وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبدالله؛ الرجل يكون عالمًا بالسنة يجادل عليها ؟ قال: يخبر بالسنة؛ فإن قبلت منه وإلا أمسك.

قال العباس بن غالب: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا عبد الله: أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه؟ فقال: لا تنصب نفسك لهذا، قال: أخبر بالسنة ولا تخاصم. [رسالة السجزي]

## من فضائل المنجابة

عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الذين يلونهم, أصحابي فإنهم خياركم, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، ألا من سره بحبوحة الجنة فليزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو



الرسول عرفية لا يعلم العبد

قُل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا الله ما شياء الله ولو كنت أعلم القيب لاستكثرت من الخير وما مستني السوء إن أنا إلا ندير وبشير تشير تشوم يؤمنون ﴿ [الإنعام: ١٨٨]

#### Licing pso

سئل أبو حازم: كيف القدوم علي الله ؟ قال: أما المطيع فكقدوم الغائب علي أهله المشتاقين إليه، وأما العاصي فكقدوم الأبق علي سيده الفضيان.

عن الفضيل بن عياض قال لرجل: من علم أنه الله عسد، وأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول، فليعد للمسألة جوابًا، فقال له الرجل: فما الحيلة ؟ قال يسيرة، قال: فما هي ؟ قال: تحسن فيما بقي فيغفر لك ما مضهي.

#### أول من ابتدع الاحتفال بالمولد النبوي

قال العلامة محمد حامد الفقي مؤسس جماعة انصار السنة: هذه بدعة الأعياد الجاهلية باسم رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهو منها برئ، بأبي هو وأمي، و باسم آل بيت رسول الله عليه وهم منها برآء، وهذه بدعة القباب، ورفع القبور باسم آل بيت رسول الله عليه وهم منها برآء، هذه البدع كلها: أول من ابتدعها الدولة اليهودية الباطنية المجرمة الخبيثة الفاسدة المفسدة ,دولة العبيديين المجرمة الخبيث وهم منها وتغريرًا باسم الفاطميين " وهي بريئة منهم.

[مجلة الهدي النبوي]

## cicalicals. in

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله قال: «ما أصاب أحدًا قط همٌ ولا حَزَنٌ فقال اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه، وأبدله مكان حزنه فرحًا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ينبغي لن سمعهن أن يتعلمهن.

السَقْرُ: بياض النهار؛ وسَقَراً: صباحاً. وسَقْراً: يعني مسافرين. وسَقَر الصبخ وأسَّفَرَ القوم أصبحوا، وأسَّفَرَ القوم أصبحوا، وأسفر. أضاء قبل الطلوع، وسَفَرَ وجهه حسنناً وأسَّفر: أنْسْرَق، وفي التنزيل العزين: وجُوهُ يومئذ مستفرة؛ قال الفراء: أي مشرقة مضيئة، وقد أستفر الوجه أي مشرقة مضيئة، وقد أستفر الوجه وأسنفر الصبح، قال: وإذا ألقت المرأة نقابها قيل: سنفرت فهي سافر، بغير هاء، ومستافر الوجه: ما يظهر منه.

[لسان العرب]

#### المالكية تنكرالاحتفال بالمولد النبوي

الكلمات

قال الإمام أبو الوليد سليمان الباجي شارح كتاب الموطأ والمتوفى سنة 49.4 هـ وقد سئل عن أحد بدعة المولد فقال رحمه الله: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب و لا سنة، و لا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بأثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشبهوة نفس اعتني بها الأكالون ... إلي أن قال: وهذا لم يأذن فيه الشرع ولا فعله المحابة، ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت.

من هم فرقه الشيعة البيدعة؟

من أقوالهم التي تخالف فيها الشبيعة عقيدة المسلمين قولهم: إنا لا نجتمع معهم (أي مع أهل السنة ) على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون: أن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعد أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول: إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. [انظر كتاب (الانوار النعمانية) لنعمة الله الجزائري ٢/٢٧٨].



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن توحيد الله عز وجل هو أصل كل حسنة، وأساس كل نعمة، ومصدر كل خير وبركة على العبد في الدنيا والآخرة، وهو أعظم الفرائض وأول الواجبات ومفتتح الدعوات والرسالات، لأجله أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجله نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبه انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وعليه نصبت القبلة وأسست الملة ولأجله جردت سيوف الجهاد وهو حق الله على العباد، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٢٣].

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عنهما حق الله على النبي الله على النبي الله على الله على الله وما حق العباد على الله؟». قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم، فقال عني الله على الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا...» الحديث.

ولا يكون العبد موحدًا التوحيد الذي ينجيه في الدنيا من القتل والأسر وفي الآخرة من عذاب النار بمجرد اعتقاده أن الله هو رب كل شيء وخالقه ومليكه وأنه المدبر للأمور جميعًا، فإن مثل هذا التوحيد كان يقره المشركون الذين أمر رسول الله التوحيد كان يقره المشركون الذين أمر رسول الله عنائم من خكق السمّوات والأرض ليقولن الله الزمر: ٣٨].

بل لابد من توحيد الإلهيية وذلك بإفراد الله تعالى بالعبادة.

لذلك فإن تحقيق التوحيد يقتضي تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية العملية، ومن المعاصي، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأوادات، وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيد ومن الشرك الأصغر المنافي لكماله.

ولما كان توحيد العبادة هو أشرف أنواع التوحيد فقد احتاط له الشرع أكبر الحيطة وقطع الطريق على كل وسيلة مفضية إلى الإخلال بأسسه

وقواعده، ومن هذا المنطلق كان التحذير من الغلو وخطره،

## الفلوفي الأنبياء والصالحين سبب الشرك في الأولين والآخرين

تعريف الغلو: هو مجاورة الحد مدحًا أو قدحًا قال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الحَقْ إِنَّمَا المُسبِيحُ عبيستى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١].

يستفاد من الآية تحذير الأمة من أن يغلوا في نبيهم كما فعل اليهود والنصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام.

فالنصارى غلوا في عيسى مدحًا فقالوا: إنه الله وابن الله وثالث ثلاثة، واليهود غلوا فيه قدحًا فقالوا: إن أمه زانية وإنه ولد زنا.. فكلا الطرفين غلا في دينه وتجاوز الحد بين إفراط وتفريط، ولهذا حذر النبي على من الغلو في شخصه عليه الصلاة والسلام فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله».

[روام الشيخان]

وقال عَنِينَ الماكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين». [صحيح الجامع ٢٦٨٠]

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال.

#### إعداد

#### معاولة محملا هيكل

ماحل الشيطان إلى عباد القبور

قال الإمام العلامة ابن القيم - رحمه الله -: وقد أدخل الشبيطان الشبرك على قوم نوح من باب الغلو في الصالحين، وقد وقع في هذه الأمة مثل ما وقع لقوم نوح لما أظهر الشبيطان لكشير من المفتونين الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله، فما زال يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من مصبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى التوسل بها والإقسام على الله بها، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء المقبور وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتضاذ قبره وثنًا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعوة الناس إلى عبادته واتخاذه عيدًا ومنسكًا ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم.

فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر، وقد سرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم. [انظر فتح المجيد]

صور فاصحه سيبها العلوفي الأصرحة

الضلال والمشركين إلى أن شرعوا للقبور حجًا ووضعوا له مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه (مناسك حج المشاهد) مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام.

٢ ـ في أيام حكم السلطان المملوكي قيل لأحد العلماء بأن يفتي بإبطال مولد البدوي لما يحدث فيه من زنا وفسق ولواط وتجارة مخدرات، وما يشيعه الصوفية من أن البدوي سيشفع لزوار مولده، فأبى

## من الفاو في الله بن إقامة الساجله على فبور الصالحين

في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله على كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تك الصور أولئك شرار الخلق عند الله».

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله عنه أن «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». [رواه مسلم ١٢/٥]

وأخرج البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما «ود» فكانت لكلّب بدومة الجندل وأما «سبواع» فكانت لهذيل وأما «يغوث» فكانت لمراد ثم لبني غطفان وأما «يعوق» فكانت لممدان وأما «نسر» فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: «ففتنة التماثيل والقبور هي العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ القبور مساجد لأنها هي التي أوقعت كثيرًا من الأمم في الشرك الأكبر وما دونه».

«فصارت هذه الأصنام، بهذا التصوير على صور الصالحين، سلّمًا إلى عبادتها، فكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو كما لا يخفى على ذوي البصائر كما جرى لأهل مصر وغيرهم فإن أعظم الهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة ومع هذا صار أعظم آله تهم فرين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجى الغريق وصرفوا له الربوبية والألوهية وعلم الغيب وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة ومنهم من يسجد على عتبة حضرته». [قرة العيون]

هذا العالم أن يفتي قائلا ما معناه: (إن البدوي ذو بطش شديد) فإن لم يكن هذا هو الشرك فما الشرك؟

٣- ومن المواقف المعاصرة في ذلك: أنه قد زعم الخليفة الحالي للسيد البدوي في مولد عام ١٩٩١م: (أن السيد البدوي موجود معك أينما كنت، ولو استعنت به في شدتك وقلت: يا بدوي مدد، الأعانك وأغاثك)! قال ذلك أمام الجموع المحتشدة بسرادق وزارة الأوقاف في القاهرة أمام العلماء والوزراء، وقد تناقلته الإذاعات وشاشات التلفاز. [دمعة على التوحيد]

وما تمعر وجه أحد من الحضور ولا تأثر وما قام لله مسلم ينكر ذلك الشرك الأكبر فيالغربة الإسلام في بلاد المسلمين وإنا لله وإنا إليه وإنا إليه واجعون.

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فتركوا الغلو في الدين واتبعوا منهج الأنبياء والمرسلين في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة لكان خيرًا لهم وأشد تثبيتا، ولهدوا صراطا مستقيما.

التحادير من العاو في النابي على

منهى النبي الله عن الغلو في شعصه فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». [رواه الشيخان]

· فقد كان الإطراء هو بداية الغلو في عيسى والادعاء أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه.

ولذلك كانت الحيطة التي لم ينتفع بها البعض كصاحب البردة «البوصيري»، حين قال:

فإن من جودك الدنيا وضرتها

ومن علومك علم اللوح والقلم

فجعل الدنيا والآخرة من عطاء النبي على وإفضاله، وجزم بأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ!!

ومن عبيب الأمر أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته في وتعظيمه ومتابعته.

وقال أيضنًا مبالغًا في غلوه:

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به

سواك عند حلول الصادث العسمم

«فتأمل ما في هذا البيت من الشرك:

أولا: أنه نفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث إلا النبي على الله وحده لا شعريك له، فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا هو.



Le Lind Sind Shill Will White 21

#### لقد روجت الصوفية لبدعة الاحتفال

ثانيًا: أنه دعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه، وسئل منه هذه المطالب التي لا تطلب إلا من الله، وذلك هو الشرك في الإلهية». [تبسير العزيز الحميد/١٩] ومن الفاو الأحتفال بمولاه يَالِيّ

مولد النبي على هو الذي يقيمه الصوفية في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام إظهارًا للسرور بمولده على المناني المناني بمولده المنانية.

ويرجع تاريخ ظهور هذه البدعة إلى الدولة العبيدية التي تسمت بالدولة الفاطمية. حيث أحدثت هذه البدعة لجذب قلوب الناس إليها، والظهور بمظهر من يحب رسول الله على الله المناس ال

مع أنها من أكثر الدول التي فشا فيها الإلحاد والزندقة تحت شعار التشيع وحب آل البيت.

وعن طريقهم انتشرت الموالد وراجت رواجًا كثيرًا لدى الصوفية. [الابداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف]

فصارت كل طريقة تعمل لشيخها مولدًا يتناسب ومقام الطريقة وشيخها!! هذا مع حرصهم على مولد النبي علي في كل عام وتسير المواكب في



一一大,我们在我们的一个人,我们不是我们的一个人的人,我们就是我们就没有一种,我们就是我们的人们的人,我不是我们的人,我们是我们的人,我们们就是我们

#### مسابه النصاري في احتمالاتهم بمبلاد السلح

#### لتشويه معالم الدين ونشر العقائد الهدامة

الطرقات، وتنشد القصائد، وتقام الحفلات إلى غير ذلك من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي.

قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهاني رحمه الله: أما بعد: فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شبهر ربيع الأول ويسمونه المولد - هل له أصل في الدين وقصدوا الجواب عن ذلك، فقلت وبالله التوفيق: لا اعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين، المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون، وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. [رسالة المورد في عمل المولد]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك ما يحدثه بعض الناس، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي عليه وتعظيمًا... من اتضاد مولد النبي عليه عيدًا مع اختلاف الناس في مولده، فإن هذا لم يفعله السلف ولو كان هذا خيرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف

رضي الله عنهم أحق به منا. فإنهم كانوا أشد محبة للنبي في وتعظيمًا له منا. وهم على الخير أحرص، وإنما كان محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان.

[اقتضاء الصراط المستقيم (٢/٥١٥)]

والاحتفال بمولده على بدعة منكرة لما يلي:

ا . اتضاده عيدًا شرعيًا، والأعياد الشرعية يومان الفطر والأضحى كما جاء بذلك النص. قال النص الله أبدلكم بهما يومى الفطر والأضحى».

٢ - جعله عبادة شرعية وقربة إلى الله، حتى إنهم في بعض البلدان يتهمون من لم يحضر المولد بالجفاء والمروق من الدين أحيانًا.

[رسائل الشيخ عبد الله بن زيد ال محمود ١/٤٩٣]

٣ عدم فعل السلف له مع أنهم أشد الناس حبًا له صلوات الله وسلامه عليه، وهم أعرف الناس بحقوقه، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.

المولد يتضمن أمورا منهيًا عنها شرعًا كإنشاد القصائد الشركية والغلو فيه وتشويه صورة الدين بأعمال الخرافيين والمشعوذين والدجالين على ما يجري عمله في أكثر البلاد.

ه - إن الاحتفال بالمولد بدعة فيها مشابهة للنصارى في احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام لأن دينهم المحرف قام على الغلو في الأشخاص، وديننا ينهانا عن الغلو.

هذا وقد استغلت الصوفية وسائل الدعاية لترويج هذه البدعة بدعوى أنها من أكبر مظاهر حبه على فألفوا فيها الرسائل والكتب وسودوا بها صحائف كانت بيضاء، ونعتوا كل ناقد وموجه بعدم الحب والولاء لرسول الله على.

وما كتبنا هذا إلا حبًا لنبينا واتباعًا لسنته واقتفاءً لأثره صلوات الله وسلامه عليه والخير كل الخير في اتباع من سلف والشركل الشرفي ابتداع من خلف.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

والحمد لله رب العالمين



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ذكرنا في الحلقة السابقة أن ربانية المنهج ترتب عليها اتصافه بالكمال والشمول في شتى جوانبه، وأن الله تعالى أتم الدين وارتضاه للأمة وتكفل بحفظه، وذلك بخلاف الشرائع السابقة التي استودع أهلُها حفظها: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهُدَاءَ ﴾ [المائدة: 13]

the second of th

فاستحفظ الله تعالى الربانيين والأحبار وجعلهم أمناء على كتابه، وهو أمانة عندهم، أوجب

عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان، وتعليمه لمن لا يعلمه. [تفسير السعدي بتصرف يسير]

وأن الرسول على هداية الناس يوشك أن تذهب من شدة حرصه على هداية الناس يوشك أن تذهب نفسه من الحسرة على كفرهم: ﴿ فَلَعَلَّكُ بَاحْعُ نَفْسَكَ عَلَى كَفُرهم: ﴿ فَلَعَلَّكُ بَاحْعُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴿ أَسَفًا ﴾ على آثارهم إنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الحُديثِ أُسَفًا ﴾ [الكهف: ٦]، ﴿ فَلا تَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ﴾ [فاطر: ٨].

وذكرنا أن الحجاب جرء من منهج متكامل ومنظومة مثلى، شرعها الله تعالى لكل أفراد المجتمع من أجل إقامته على العفة والطهارة.

ولولا الدين لعبد الناس أهواءهم من دون الله: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَ هُ هَوَاهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣]، ولكان حسب هواه يستحسن ويستقبح، لذا كان لابد من ضوابط ومعالم تقي الفرد وتصون المجتمع؛ حتى يحيا الفرد والمجتمع على الفضيلة التامة.

فهذه الضوابط والمعالم جاءت عن طريق الرسل الذين الزموك بمنهج رباني أنزله الذي خلقك سبحانه وتعالى ويعلم ما يصلحك وما يفسدك.

وما دمت منتسبًا إلى الدين فمن المسلّمات أن تعبّد نفسك وتطوّع هواك للدين بالكلية، فلا تتخير منه شيئًا، وإلاَّ فقد جعلت لله ندًا سبحانه وتعالى، هذا الندُّ هو هواك: ﴿ أَفَتُومُ مِنُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ

ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خُرْيُ فِي الحُياةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدَّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدَّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٨]. هذه الضوابط كانت للرجال والنساء،

والصغير فالكبير.

ولنبدأ أولا : هم الدرأة : نبدأ بها لأنها الأساس في صلاح المجتمع وفساده، ولأنها

تشعبهى قبل كل الشهوات، ولقد قدّمها الله تعالى على كل شهوات الدنيا: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَلَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبُ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَلَّطَرَةِ مِنَ الذَّهَبُ وَالْفَصِّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً وَالْفَصِّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعً الحَيْنَ النَّهُ عِنْدَهُ حُسنْ الْمَابِ ﴾ [ال عمران: 14].

فقدَّمها على حب الولد وحب المال اللذين يملكان على العبد قلبه.

ولأن النبي على حذرنا من الافتتان بها، كما بالحديث: «إن الدنيا حلوة خصصرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء». [صحيح مسلم]

#### النساء أصرفتنه على الرجال

وقال على الرجال من النساء». [متفق عليه]

ولأن المرأة صيدٌ سهلُ للشيطان، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر من كفر ممن مضى إلاً من قبل النساء، وكفر من بقي من قبل النساء.

[ابن القيم: أحكام النظر وغائلته]

لذا نجد أن معظم أهل النار من النساء، وفي الحديث يقول النبي عليه: «اطلعت في الجنة فرأيت

أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار

فرأيت أكثر أهلها النساء». [مسلم]

ورضي الله عن أمنا عائشة التي رأت بعض التغيير من النساء، فقالت: لو أدرك رسول الله على ما أحدثت النساء لمنعن المساجد، كما مُنعت نساء بني إسرائيل. [مسلم]



aulu aasu

## إعداد/متولي البراجيلي

المذكورين في الآية هي المعصم وهو موضع الأساور، وما فوق الكعبين وتحت الساقين وهو موضع الخلاخيل، وموضع الطوق (القلادة) في العنق، يقول الشبيخ الألباني: ما أظن أن هناك شبيئًا آخر يصح أن يدخل في عموم مواضع الزينة.

وهذه المواضع هي التي يجبوز للمراة أيضًا إظهارها أمام النساء.

وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: وما جرت العادة لكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضنًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها وفيه أيضنًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء.

حتى المرأة إذا تقدمت في السن، وصارت لا مأرب للرجال فيها، فإنها مأمورة بعدم التبرج وإظهار الزينة: ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّسَاءِ اللاّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعَنْ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ لَهُنَّ وَاللّهُ سَمِيعٌ مُتَبَرّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفُوْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النون ٢٠].

فهؤلاء يجوز لهن أن يكتنفن وجوههن، لأمن المحذور منها وعليها، ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب، ربما توهم البعض منه جواز وضعها على الإطلاق، جاء هذا الاحتراز بقوله: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِرِينَةٍ ﴾، وقيل: يجوز لهن أن يضعن جلابيبهن، وهي القناع فوق الخمار، والرداء فوق الثياب. وفي رواية لابن عباس أنه كان يقرأ: «أن

يضعن من ثيابهن». قال: الجلباب،

وكذا قال ابن مسعود.

وعن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين (تابعية فاضلة) وقد جعلت الجلباب هكذا: وتنقبت به فنقول لها: رحمك الله، قال الله تعالى: ﴿وَالْقُواعِدُ مِنَ لَمُ



فكيف لو أنها رأت حال النسباء الآن، ماذا تقول؟ الرأة وصناعة الأجيال

تلك هي المستولية العظمى والوظيفة الخطيرة المرأة، والتي لن تستطيع أن تقوم بها خير قيام إلا إذا تفرغت لها تمامًا، لذا فقد أمرها الله تعالى بالقرار في البيت: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنُ ﴾ [الاحزاب: ٣٣].

وفي الحديث: «المراة عدورة، فيإذا خدرجت استشرفها الشيطان، وإنها أقرب ما تكون من الله وهي في قعر بيتها». [ابن حبان وهو حديث حسن]

من أجل تنشئة الرجال والنساء الصالحين المتقين، الذين هم لبنات المجتمع وكيانه، فالقرار في البيت - ليس كما يفهم رجال ونساء الحداثة - هو الانسحاب من المجتمع والانزواء في البيت، بل هو العمل الأصيل للمرأة الذي كلفها الله تعالى بالقيام به، لكنها شقّت عليها المهمة وتفلتت من المسئولية، ففرّت إلى خارج البيت طلبًا للسهل، فعمل المرأة فارج البيت لا يقارن من حيث السهولة بعملها داخل البيت من حسن تبعلها لزوجها ورعاية أولادها.

على المرأة في بيتها أن تتأدب بهذه الآداب:

١- عدم جواز إدخال بيتها أحدا من غير محارمها، كما بالحديث، قال رسول الله على إياكم والدخول على النساء». فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو ؟ قال: «الحمو: الموت».

[البخاري]

والحمو: هو قريب الزوج كأخيه أو ابن عمه أو ابن خاله...

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِحْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِحْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِحْوَانِهِنَّ أَوْ مَا أَوْ بَنِي الْجُوانِهِنَّ أَوْ مَا مُلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَو التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَو الطَّقْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ [النون يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ [النون يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾ [النون

والزينة التي يجوز للمسرأة أن تظهرها من بدنها أمام المحارم

deli komulet (komulet i moralet i komulet (komunet i moralet komulet komulet komulet komulet komulet (komulet i

النسّاءِ اللاّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا ﴾. هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك ؟ فنقول: وأن يستعففن خير لهن. فتقول: هو إثبات الحجاب.

[ اخرجه البيهقي والدارقطني وصححه الالباني في احكام النساء] وعدم البيهة المكام النساء]

عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي قال: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالرِّي سنة ست وثمانين ومائتين، وتقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرًا، فأنكر، فقال القاضي: شبهودك. قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد وقال المرأة: قومي. فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قال القاضي: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة (كاشفة وجهها) لتصح عندهم معرفتها.

فقال الزوج: وإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها. فقالت: فإني أشهد القاضي: أن قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والأخرة.

فقال القاضي: يُكتب هذا في مكارم الأخلاق.

[احكام النساء للألباني]

فانظر إلى حرص الرجل على ستر زوجته وحجابها – مع أنه يجوز لها رفع النقاب للشهادة – لذلك تنازل عن الذهب لكيلا تكشف زوجته وجهها، وهي بدورها قابلت الإحسان بالإحسان، فلما رأت غيرة زوجها على حجابها وهبت له المهر وأبرأته.

٣- عدم الخصوع بالصوت إذا سئلت من وراء حجاب: (كالباب مثلاً أو التليفون) ﴿فَلاَ تَخْصَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ النَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾ [الاحزاب: ٣٧].

والخضوع بالقول هو التكلم بكلام لين رقيق، ومن الخضوع بالقول طريقة أداء الكلام التي تحرك في قلبه مرض الشهوة والميل إلى الحرام، وهو القلب المريض كما سمًّاه الله تعالى لأن القلب الصحيح لا تحركه وتميله هذه الأسباب، وإن مال قليلاً تذكر ربه

٤- عدم الاختساء،
 خاصة الفاسقات منهن، وإبداء الزينة أمامها، فتنعتها الأخرى لزوجها كأنه يراها رأي عين، وفي الحديث: «لا

يراسا راي عبين، ولتي المسايد، «د تباشر المراةُ المرأةُ تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها». [البخاري]

٥- عبيدم التكلم بأسرار

#### الفراش مع التساء:

وقد حذر النبي في من ذلك أشد التحذير، فعن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله في والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن، وإنهم ليفعلون، قال: فلا تفعلوا، إنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريقه فغشيها، والناس ينظرون. [رواه أحمد، وحسنه الالباني في اداب الزفاف]

وقال عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها». [رواه مسلم]

#### معالراة خارجيتها

فإذا أرادت المرأة أن تخرج من بيتها فهي مأمورة بضوابط شرعية، ليس لها الخيار فيها، وهي ضوابط الحجاب الشرعية، وهذه الضوابط تندرج كلها تحت أصل كبير وهو: منع المرأة أن ترتدي كل ما من شأنه إثارة الفتن، وهذه الضوابط هي:

١- استيعاب جميع البدن (إلا ما استثني): فهو في قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُ وَمِنَاتِ يَغْضُمُ مَنْ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْقَطْنَ فَرُوجَهُنَ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَ مَا ظَهَرَ مَنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ ظَهَرَ مَنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١].

ذكر القرطبي وغيره في سبب نزول: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُّرِهِنَ عَلَى جُنيُوبِهِنَ ﴾ أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة، وهي المقانع سدلنها من وراء الظهر كما يصنع النبط، فيبقى النحر والعنق والأذنان لا ستر عليها، فأمر الله تعالى بلّي الخمار على الجيوب، وفي قوله سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُّ قُلُ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَالَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ اللّهُ غَفُورًا رَحِيدِمًا ﴾ المُؤمنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَالَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيدِمًا ﴾ الأحزاب: ٥٩].

وفي قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَضَدّرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ ﴾ [النور: ٣١].

يدل على أن النساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهن أيضًا، وإلا لاستطاعت إحداهن أن تبدي ما تخفي من الزينة، (وهي الخلاخيل) ولاستغنت بذلك عن الضرب بالأرجل، ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب بالرِّجل لتُعلم الرجال ما تخفي من الزينة، فنهاهن الله عن ذلك.



لهذا قال ابن حزم في «المحلّى»: هذا نص على أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه، ويشهد لهذا من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله على: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن ؟ قال: «يرخين شبرًا». فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: «فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه». [صحيح الترمذي]

وقد سالت امرأة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عنها أني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله عنه يظهره ما بعده.

[اخرجه مالك وغيره وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني]
وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا
رسول الله، إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة، فكيف
نفعل إذا مُطرنا ؟ قال: «أليس بعدها طريق هي أطيب
منها؟» قالت: قلت: بلي. قال: «فهذه بهذه».

[صحيح ابو داود]

ولما نزل قول الله تعسالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنْ مِنْ مِنْ جَلاَبِيهِنَ ﴾ [الاحزاب: ٥٩]. خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، [صحيح سنن أبي داود]

وفي رواية لأم سلمة: من اكسية سود يلبسئها. (الغربان: جمع غراب شبهت الأكسية في سوادها بالغربان).

يقول ابن حزم: والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا بها رسول الله على هو ما غطى جميع الجسم لا بعضه.

٢- أن لا يكون زينة في نفسه، قال على: «ثلاثة لا تسال عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصبيًا، وأمة أو عبد أبق (هرب) فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم».

[مسند احمد وغيره - صحيح، حجاب المرأة المسلمة للألبائي] والتبرج هو أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل، والمقصود من الأمر

بالحـجاب هو سـتر زينة المرأة، فلا يعقل أن يكون الحجاب نفسه زينة.

يقول الإمام الذهبي في الكبائر:
ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة
إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تجت
النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر
والطيب إذا خرجت ولبسسها

الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار.

ولقد حدَّر الإسلام من التبرج أشد تحذير إلى درجة أنه قرنه بالشرك بالله والزنا والسرقة وغيرها من المحرمات. ففي حديث بيعة النبي في النساء الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاءت أميمة بنت رُقيقة إلى رسول الله في تبايعه على الإسلام، فقال: «أبايعك على ألا تشركي بالله شيئًا، ولا تسرقي، ولا ترني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى».

[مسند احمد وغيره، صحيح، حجاب المراة المسلمة الالباني]

7- أن يكون صفيفًا لا يشف؛ الملابس الشفافة تزيد المرأة فتنة وزينة، وفي الحديث: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات. [الطبراني، صحيح، حجاب المراة المسلمة للالباني]. وفي رواية مسلم: «لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا».

قال ابن عبد البر: أراد على النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة.

وعن أم علقمة بن أبي علقمة قالت: رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها فشقته عائشة عليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور، ثم دعت بخمار فكستها. [البيهةي وغيره]

وعن هشام بن عروة: أن المندر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب مروية وموهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها، قال: فلمستها بيدها ثم قالت: أف، ردوا عليه كسوته، قال: فشق ذلك عليه وقال: يا أمَّ إنه لا يشف، قالت: إنها إن لم تشف فإنها تصف، [ابن سعد وهو صحيح]

ولقد كسا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس القباطي (نوع من الثياب يأتي من مصر)، ثم قال: لا تدرعها نساؤكم. فقال رجل: يا أمير المؤمنين قد البستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف، فقال عمر: إن لم يشف فإنه

يصف.

وقد عقد ابن حجر الهيثمي في الزواجر بابًا خاصًا في لبس المرأة ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها وأنه من الكبائر. وللحديث بقية إن شاء ألله رب العالمين.





الحمد لله وحده، والصلاة والسلام

على من لا نبي بعده، وبعد: فإن الله سبحانه وتعالى كما علمنا

توحيده بشهادة ألا إله إلا الله، فقد علمنا أيضا توحيد المصدر البشري الذي يؤخذ منه ولا يرد، فيعلمنا «محمد رسول الله» هذا النبي قد جعله الله تعالى قدوة وإماما، فاتباعه حب لله، وطاعته المتداء بهدي الله، وهو الحريص على المؤمنين عَلِي حَريص الحريص على المؤمنين عَلِي حَريص على المؤمنين عَلِي حَريص على المؤمنين عَلِي حَريص على المؤمنين مَوف رحيح الله، وهو التوبة مُلا إلى أخر على أفس منه عليه الصلاة والسلام حتى فارق الدنيا، ولحق بالرفيق الأعلى.



#### أول مرضه ع

قال محمد بن إسحاق: رجع رسول الله عنى من حجة الوداع في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقيته والمحرم وصفرا وبعث أسامة بن زيد، فبينا الناس على ذلك ابتُدئ رسول الله عنى أسامة بن زيد، فبينا الناس على ذلك ابتُدئ رسول الله عنى من صفر أو في أول شهر رحمته وكرامته في ليال بقين من صفر أو في أول شهر ربيع الأول، فكان أول ما ابتُدئ به رسول الله من ذلك فيما ذكر لي ؛ أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فلما ذكر لي ؛ أنه خرج إلى بقيع الغرقد من جوف الليل فاستغفر لهم ثم رجع إلى أهله فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه ذلك. [سيرة ابن كثير ٤٤٣/٤]

وعن عائشة زوج النبي الله الله الله الله عنها مرضه الذي مات به في بيت ميمونة رضي الله عنها فخرج عاصبًا رأسه، فدخل عليّ بين رَجُلين، تخط رجلاه الأرض، عن يمينه العباس وعن يساره رجل، قال عبيد الله: أخبرني ابن عباس أن الذي عن يساره علي. [الحاكم في الله: أخبرني ابن عباس أن الذي عن يساره علي. [الحاكم في المستدرك ح ١٣٨٥ وقال:هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه]

وعنها قالت: لما ثقل رسبول الله واشعد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، وكانت عائشة زوج النبي شي تحدث أن رسبول الله شي لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: «هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس». فأجلسناه في مخضب لحقصة زوج النبي شي ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم.

[صميح البخاري ح ٤١٧٨]

وعنها قالت: كان النبي عَلَيْ يقول في مرضه الذي مات في الذي مات فيه: «يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخير، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم».

[صحيح البخاري ح١٦٥ واحمد وابو داود]

والطعام هو الشاة المسمومة التي أهديت له من اليهود بخيبر، فأحس هذه المرة أنها أوان انقطاع أبهره، وهو عرق مرتبط بالقلب إذا انقطع مات الإنسان.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله عنه وفي البيت رجال فقال النبي عنه «هلموا أكتب لكم كتابًا لا تضلون بعده». فقال بعضهم إن رسول الله عنه غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم كتابًا لا تضلون بعده، ومنهم من يقول غير ذلك،

# المروع الرسول عليه الرسول عليه المرسول عليه المرسول

فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله يَكْ: «قوموا». قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله يَكْ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم.

[صحيح البخاري ح١٦٩ ومسلم وغيرهما]

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيرهم ؛ كل مدع أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقالاتهم وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم.

وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم كما وصفهم الله عز وجل في كتابه.

وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل الضيلات، وأما أهل السنة فليس لهم منذهب إلا اتباع الحق يدورون معه كيفما دار.

وصيته على لأبى بكررضي الله عنه

وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه:

فإنه قد قال الإمام أحمد: عن عائشة قالت: لما كان وجع رسول الله عن الذي قبض فيه قال: «ادعوا لي ابا بكر وابنه، لكي لا يطمع في أصر أبي بكر طامع، ولا يتمناه متمن، ثم قال: يأبى الله ذلك والمؤمنون مرتين». قالت عائشة: فأبى الله ذلك والمؤمنون ا

وفي صحيح البخاري ومسلم عن جبير ابن مطعم قال: أتت امرأة إلى رسول الله على فأمرها أن ترجع إليه فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت قال: «إن لم تجديني فأت أبا بكر» والظاهر والله أعلم أنها إنما قالت ذلك له في مرضه الذي مات فيه على أنتهى، إسيرة ابن

كتبر٤/ ٥١-٢٥٤] .

عن ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: «سدوا عني كل خوضة - يعني الأبواب الصغار - إلى المسجد غير خوخة أبي بكر». إشبارة إلى المسلافة، أي ليخرج منها إلى الصلاة بالمسلمين. [صحيح البخاري]

وقال الأسود: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها قالت: لما مرض رسول الله على مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: «إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس». فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي فليصل بالناس». فخرج يتهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطأن من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأوما إليه النبي الله أثبي به يتأخر، فأوما إليه النبي الله أن مكانك، ثم أثبي به حتى جلس إلى جنبه.

قيل للأعمش وكان النبي في يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. [صحيح البخاري ح١٣٣]

احتضاره ووفاته عيلية

قالت عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله ﷺ.

وعنها رضي الله عنها قالت: توفي النبي في بيتي وفي يومي وبين سحري (صدري) ونحري، وكانت إحدانا تعوده بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوده فرفع رأسه إلى السماء وقال: «في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى». ومر عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي في فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه، فاستن بها كأحسن ما كان مستنًا، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه، في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الأخرة. [صحيح البخاري ح، ١٨٦٤ ومسلم وغيرهما]

عن عائشة قالت: كان النبي عن يقول وهو

صحيح: «إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يُخير». فلما نزل به (أي الموت)، ورأسه على فخذي ؛ غُشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت، ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى». فقلت: إذًا لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت: فكانت

آخر كلمة تكلم بها: «اللهم الرفيق الأعلى». [صحيح

البخاري ح, ١٩٤٤ ومسلم وغيرهما]

عن عائشة قالت: أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة ﴿مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: ٢٩] فظننت أنه خُيرً».

[صميح البخاري ح٢٤٣٥]

عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله عنها يده في القدح ثم يموت وعنده قدح فيه ماء، يدخل يده في القدح ثم يمسيح وجهه بالماء، ثم يقول: «اللهم أعني على سكرات الموت». [الماكم في المستدرك ح٢٨٦٤ وقال:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح]

أخروصاياه عندموته العالمان النوحيد وتركالفاو في الصالحان

عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله على طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما صنعوا. [صحيح البخاري ح٣٥٥ وأخرجه مسلم في المساجد، ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور رقم ٣١٥]

(نزل) اي نزلت به سكرات الموت. (طفق) اي جعل وشرع. (يطرح خميصة) يلقي على وجهه كساءً مربعًا اسود له أعلام أي خطوط. فإذا (اغتم) أي تسخن وأخذ بنفسه من شدة الحر. ومعنى (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): صاروا يصلون إليها، و (يحذر ما صنعوا) اي: يحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم.

الوصية بالصلاة وملك اليمين

عن أنس رضي الله عنه قال: كان عامة وصية رسول الله عن حضره الموت: «الصلاة وما ملكت أيمانكم». حتى جعل يغرغرها - أو يغرغر بها - في صدره وما يفيض بها لسانه. [مسند ابي يعلى - ٢٩٣٣] إخراج الشركين من جزيرة العرب وإكرام الوقود

إحراج السردي من جريره العرب وإدرام الوقود عن عائشة قالت: كان آخر ما عهد رسول الله

أن قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان». [مسند احمد بن حنبل ح٢٦٣٩]

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول الله على وجعه يوم الخميس إلى أن قال: ... وأوصى على عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جريرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم).

#### إشارات كثيرة من النبي عَيْثَ قرب وفاته ترشد

edikiligödudiliduagilgudegiliddeg.

#### دهشة الصحابة بهوته على

أخرج البخاري عن عائشة: أنَّ أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالستَّخ، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فيمم رسول الله وهو مسجى ببرد حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ا والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُتَّها.

وعن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فتشبهد أبو بكر فأقبل الناس إليه فقال: أما بعد ؛ فمن كان منكم يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله تعالى: ﴿ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قبل انقلبتم على أعقابكم ﴾ [العمران:].

قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها.

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعُقرت حتى ما تقلني رجلاي، وحتى هويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله قد مات. [صحيح البخاري ح افعا وابن حبان وغيرهما]

عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله عندارًا ولا درهمًا ولا عبدًا ولا أمة، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه وأرضًا جعلها لابن السبيل

صدقة. [البخاري ح٢٧٣٩ ومسلم واصحاب السنن وغيرهم] توحيد الألوهية الخالص عند نساء الإسلام مهر السلمة التوحيد

عن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم . قبل إسلامه وهي مسلمة، فقالت: إني آمنت، فإن تابعتني على ديني تزوجتك، قال: فأنا على مثل ما أنت عليه، فتزوجته أم سليم وكان صداقها الإسلام. وفي رواية قالت: ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نَبت من الأرض؟ قال: بلى،

## في مجموعها إلى اختيبار أبي بكر خليمة له

#### وتعاليب الطريرة من الشيركان اخروصالياه عالية

قالت: أفلا تستحي؟ تعبد شجرة؟ إن أسلمت فلا أريد منك غيره - أي لا أريد منك صداقًا غير الإسلام - قال: حتى أنظر في أمري، فذهب ثم جاء، فقال: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فقالت: يا أنس - ابنها . زوّج أبا طلحة، فزوّجها، [النسائي (١١٤/١)]

لقد كسبت أم سليم زوجًا، وكسبت ما هو أعظم من ذلك، هداية رجل على يديها يظل في ميزانها إلى أن تلقى ربها يوم القيامة «لأن يهدي بك الله رجلا واحدًا خير لك من الدنيا وما فيها». إنها تعرف حقا معنى الزواج؛ زوج مسلم صالح، وبيت مؤمن ناجح. أذلك خير أم التي تبحث عن المظاهر والتكاثر، من كل عرض الدنيا على حساب الدين والمبادئ والأخلاق ثم بعد ذلك تشكو من زوجها سوء العشرة؟!

اخرج ابن سعد في طبقاته عن علي رضي الله عنه أن رسول الله عنه لأ زوجه فاطمة بعث معها بخميلة (١) ووسادة أدم حشوها ليف، ورحاءين لتطحن بهما الحب وسقائين اناءين للشرب.

[الإصابة لابن حجر (٤/٢٧٩)]

فاطمة واحدة من سيدات نساء العالمين، وهذا مهرها؟ فلماذا كل هذا التخفف؟ لأن الزواج بناء أسرة في الحقيقة وليس بناء مستعمرة أو ثكنة عسكرية مكتظة بكافة الآلات والمعدات. وبناء الأسرة السعيدة لا يقوم إلا على عمودين أساسيين: زوج صالح، وامرأة عاقلة ذات دين.

وقد مر بنا في الفقرة قبل السابقة جهاز أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وهو عبارة عن رحائين وجرتين ومرفقة حشوها ليف.

أفراح الوحدين عبادة وليست عادة

ليس معنى الأفراح الخروج عن الجادة، وليس معنى الغناء؛ تعاطي الفجور بين تبرج وسفور، ورديء الكلام وفاحش القول، وليس معنى أن الزواج مرة في العمر - تقريبا - أن يستهين المرء بفعل ما يُغضب الله، أو قول ما يسخطه ولو كان يومًا في العمر؛ بل لحظة، ولكن الحق أن ذلك اليوم إما أن يكون تأسيسًا لبنيان الزوجية على تقوى من الله ورضوان، وإلا؛ فهو على شفا جرف

هار، فانهار بذل وهوان، وخيبة وخسران.

وسأحدثكم الآن عن عرس وقرح من أفراح سلفنا الصالح:

عن نبيط بن جابر عن جدته أم نبيط قالت: أهدينا جارية لنا من بني النجار إلي زوجها، فكنت مع نسوة من بني النجار ومعي دُف أضربه وأنا أقول:

أتسساكم اتسساكم

فحسيونا نتسيكم

ولولا الذهبُ الأحسمسر

لما حَلَّتُ بواديكُم

قالت: فوقف علينا رسول الله فقال: «ما هذا يا أم نبيط؟» فقلت: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، جارية منا من بني النجار نهديها إلى روجها. قال: «فتقولين ماذا؟» قالت: فأعدت عليه قولي، فقال رسول الله فقي: «قولى:

ولولا الحبطة السسمسرا

#### لمَا سَصَتَتُ عَصَدَارِبِكُم

[الإصابة في تمييز الصحابة (ج٨، ص٢١٥]

والحنطة: نوع من الدقيق يقضله العرب، وهذا الغناء ومثله جائز في الأفراح إن لم يصحبه آلة لهو محرمة كالمزمار والعود وغيره، فإن صاحبه شيء من هذه المنوعات لم يجز هذا الغناء؛ لا أداءً ولا استماعًا، وقد امتثلت أمهات المؤمنين لمثل هذا المفهوم الذي يغالط فيه كثير من أبناء المسلمين وبناتهم.

فعن أم علقمة أن بنات أخي عائشة خُتن فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يُلَهِّيهن قالت: بلى، فأرسلت إلى فلان المغني فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربًا - وكان ذا شبعر كثير، فقالت: أُفً شيطان، أخرجوه، أخرجوه.

[صحيح الأدب المفرد ح ١٩٠٠، والسلسلة الصحيحة ح٢٢٧]

فانظري أيتها المسلمة، هذه أم المؤمنين أذنت أن يأتي من ينشد الشعر لتسلية بنات أخيها حال اختتانهن وهن بنات صعيرات، لكنهن يفهمن الشعر والعربية، فلما رأت عائشة رضي الله عنها هذا الشاعر لم يقتصر على أداء الشعر، بل كان يتمايل ويحرك رأسه طربا، فتأففت من وجوده ووصفته بأنه شيطان،

وأمرت بإخراجه، فأخرج.

فهل عرفت أيتها العاقلة ما هو الغناء وما هي ضوابطه؟ اللهم اهدنا، واهد بنا.

(١) الخميلة: القطيفة، الوسادة: المخدة، الأدم: الجلد

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن الله تعالى قد ابتلى الغني بالفقير، وابتلى الفقير بالغني، فقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعْلَكُمْ خَالَانِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضَ دَرَجَاتِ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضَ دَرَجَاتِ لِيَبْلُوكُمْ فَيِمًا آتَاكُمْ ﴾ [الانعام: ١٦٥]



وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [يونس: ١٤].

ولقد أوجب ربنا تبارك وتعالى الزكاة في أموال الأغنياء، بل وجعلها ركنًا من أركان الإسلام وقرنها بالصلاة في كتابه العزيز فقال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِنْ قَادُوا التَّوبة : ١١].

وقال أيضًا: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣، ٨٨، ١١٠ النساء: ٧٧، النور: ٥٦، المزمل: ٢٠]. والآيات في هذا الباب تفوق الحصر.

ويقول رسول الله على خمس: شبهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان». [متفق عليه]

وقال أيضًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله». [متفق عليه]

ولما تُوفي رسول الله على وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وقال: الله عنه، منع قومُ الزكاة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله على منعه». [متفق عليه]

ولقد حدد الله تعالى مصارف الزكاة فقال: ﴿ إِنَّمَا الصّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَنِيلِ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَريضنة مِنْ اللّهِ وَابْنِ السّبِيلِ فَريضنة مِنْ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٢٠].

#### وو فعل المدقة وو

وقد رغب الله الموسرين في الصدقة (زيادة عن الزكاة) فقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وقال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ ﴾ [ال عمران: ١٩]، وقال وقال أيضًا: ﴿خُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ

وقال أيضنا: ﴿ حَدْ مِنْ أَمُّوالِهِمْ صَدَفَة تَطَهَرُهُمْ وَتَرَكِيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال كذلك: ﴿ وَقِي أَمُّوالِهِمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمُرُومِ ﴾ [الذاريات: ١٩]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه حق سوى الزكاة.

وبيَّن ربنا تبارك وتعالى أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، فقال تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَنَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ﴾ [سبنه ٢٠]، وقال أيضًا: ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٧]. والآيات في هذا الباب كثيرة.

وقال رسول الله على: «ما نقصت صدقة من مال». [رواه مسلم] وقال أيضًا: قال الله تعالى: «أنفق يا ابن آدم يُنفق عليك». [متفق عليه] والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة.

وو حدّ على الإنفاق وعدم البحل وو

والإسلام يحث أصحاب الأموال على الإنفاق ودفع الزكاة، ويحذرهم منعها والبخل بها، فيقول تعالى: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطُوقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [ال عمران:١٨٠].

ويقول رسول الله على: «ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان؛ فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم اعط ممسكًا تلفًا». [متفق عليه]

وقد كان رسول الله- عَلَيْهُ - لا يرد سائلاً.

[رواه البخاري] وقال المناه والمناه والمنا

وقال أيضنًا: «اتقوا النار ولو بشيق تمرة». متفق

وعن جابر رضى الله عنه قال: «ما سنتل رسول الله عنه قال: «ما سنتا قط فقال لا». [متفق عنيه]

الله عنه شيئا قط فقال لا». [متفق عنيه]

الله عنه شيئا قط فقال لا». [متفق عنيه]

وفي المقابل نرى أن الإسلام يحث الفقراء على التعفف والرضا باليسير والاجتهاد في اجتناب سوال الخلق، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ﴿ يَحْسَبُهُمُ الجُّاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلحَّافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

وقال رسول الله على: «ومن يستعفف يُعفه الله، ومن يستغن يُعفه الله، ومن يستغن يُغنه الله». [متفق عليه]

وقال أيضنًا: «لا تُلحفوا في المسالة، فوالله لا يسالني أحدُ منكم شيئًا فتُخرج له مسالته مني شيئًا وأنا له كاره فيبارك له فيما مني شيئًا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته». [رواه مسلم]

وقال على: «لا تزال المسالة بأحدكم وقال على الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم- أي قطعة لحم-». [متفق عليه]

وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله عنه قال: «من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا فأتكفل له بالجنة؟» فقلت: أنا، فكان لا يسأل أحدًا شيئًا.

ولا شك أنه يُعفى عن السائل المحتاج القوله تعالى: ﴿ وَفِي أَمْ وَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالمُحْرُومِ ﴾ [الداريات: ١٩]، أما الذين أعتادوا المسألة رغبة في الاستكثار من المال فهؤلاء يقعون تحت قوله على: «من سأل الناس تكثرًا فإنما يسال جمرًا، فليستقل أو ليستكثر». [رواه مسلم]

والرسول على يقول: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلائًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتًا». [رواه مسلم] وقال على الزكاة: «إنما هي أوساخ الناس».

ارواه مسلم] حرمة سؤال الناس أموالهم تكثرا ال

ولقد حدر رسول الله على من التسول والمتسولين فقال: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يُغنيه ولا يُفطن له فيُتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس». متفق عليه. وهذا هو المحروم الذي يتعفف وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَفِي أَمُّوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالمُحْرُومِ ﴾ [الذاريات: ١٩]. وقال عليه : «قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافًا ومتعه الله بما أتاه». [رواه مسلم]

والله تعالى يقول: ﴿ أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ ﴾ [النمل: ٦٢].

وقال رسول الله على ذم السؤال والسائلين: «ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر». [رواه الترمذي، وصححه الألباني]

وقال عند الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يُعط لم يرض». [رواه البخاري] وقال على «لأن يحتطب أحدكم حُرْمة على ظهره حُير له من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه». [متفق عليه] كذلك يقول على «اليد العليا خير من اليد السفلي». [متفق عليه]

#### وويسألون الناس الحافاوو

وهكذا نرى أن الإسلام يحض الأغنياء على الإنفاق ويحث الفقراء على التعفف، ولكن أغلب السائلين اليوم لا يتعفقون، وإنما يسألون الناس إلحافًا حتى يعطوهم أو ينهروهم، مع أن الله تعالى يقول: ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ ﴾ [الضحى: ١٠].

فيإذا أعطاهم الناس رضيوا، وإن لم يعطوهم سبُّوهم.

والله تعالى تكفل بالأرزاق فقال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةً فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦].

والأرزاق مقدرة لكل إنسان وهو جنين في بطن أمه، والله تعالى يقول: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّة لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ [العنكبوت: ٦٠].

والسائلون «رجالاً ونساءً – شباناً وشيوخًا» يجلسون على أبواب المساجد ليأخذوا الصدقة من الداخلين ومن الخارجين، ولا يشهدون الصلاة! بل إن بعضهم يدخل المسجد ليطوف على المصلين واحدًا واحدًا ليأخذ منهم الصدقة، وبعضهم يستعطف الناس، (وربما يحلف كذبًا) ليعطوه،

فهؤلاء الذين ذمهم الشرع لعدم عقتهم وعدم اكتفائهم بما يقضي حاجتهم.

وأمثال هؤلاء يثقون فيما في جيوب الناس أكثر من ثقتهم فيما في خزائن ألما الله، ولذلك يسألون الناس ولا يسألون الله،

والسبب في ذلك أنهم بعيدون عن الله - ما قدروه حق قدره وما عبدوه حق عبادته، ولو سالوه الأعطاهم، والله تعالى يقول: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّهِ الرّزْقَ ﴾ [العنكبوت: ١٧].

ويقول تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ لَفَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ بَركَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، ويقول أيضًا: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [المائدة: ٢٦]، ويقول تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزُاقُ ذُو الْقُوَّةِ المُتِينُ ﴾ [الذاريات: ٨٥].

وعلى من لقي هؤلاء المتسولين (وغيرهم) أن يعرفوهم مفاتيح الرزق من دعاء واستغفار وتوكل وتقوى ويقين بعد الأخذ بالأسباب في تصصيل الرزق... إلخ.

يقول تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠]، ويقول أيضًا: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي عَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، ويقول جل شأنه: ﴿ اسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ويقول جل شأنه: ﴿ اسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) ويُمُدِدُكُمْ بِأَمْ وَال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنَاتُ ويَجْعَلْ لَكُمْ أَنَاتٍ ويَجْعَلْ لَكُمْ أَنَاتٍ ويَجْعَلْ لَكُمْ أَنَاتٍ ويَجْعَلْ لَكُمْ أَنَالًا ﴾ [نوح: ١٠-١٢].

ويقول رسول الله على: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطائًا». [رواه الترمذي وصححه الإلباني] ويقول تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتُقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوكُلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَنْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٢،٣].

وقد يجد الإنسان نفسه مضطرًا لإعطائهم إيثارًا للسلامة ودرءًا لشرهم، وهنا يتعين على المرء ألا يعطيهم إلا اليسير بقدر ما يدفع عنه أذاهم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على السنة كثير من القصاص والوعاظ عند موت أحد من المسلمين وتسوية التراب على قبره حيث يقومون على رأس قبره بتلقينه متخذين من هذه القصة دليادً على شرعية هذا العمل، وإلى القارئ الكريم بيان حقيقة هذه القصة.

#### أولأنالين

رُوي عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: شهدت آبا أمامة وهو في النزع فقال: إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله في أن نصنع بموتانا؛ أمرنا رسول الله في فقال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فالان ابن فلانة؛ فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة؛ فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشيدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، فلان ابن فلانة فإنه يقول: أرشيدنا رحمك الله، ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيئا وبالقرآن إمامًا، فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ واحد وبمحمد نبيئا وبالقرآن إمامًا، فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا؛ ما نقعد عند من قد لُقُن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما». فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه، قال: «فينسبه إلى حواء؛ يا فلان بن حواء».

قلت: فلينظر القارئ الكريم إلى هذا المتن وما وضع فيه من لفظ: «أمرنا رسول الله على » ليجعلوا التلقين للميت بعد الدفن أمرًا من الأوامر التي أمر بها النبي على يتخذون منه مشروعية التلقين.

#### تأنيا: التخريج:

هذا الحديث الذي جاءت به القصاة الواهية أخرجه الإمام الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٩٨/٨) (ح٢٩٧٩) قال: حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم الخولاني حدثنا محمد بن إبراهيم بن العلاء الحمصي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبد الله بن محمد القرشي عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن عبد الله الأزدي قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع... القصة.

وأخرج هذه القصة أيضًا القاضي الخلعي في «الفوائد» (٥٥/٢) عن آبي الدرداء، هاشم بن محمد الأنصاري، حدثنا عتبة بن السكن عن أبي زكريا عن جابر بن سعيد الأردي قال: دخلت على أبي أمامة الباهلي وهو في النزع، فقال لي: يا أبا سعيد، إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله الله أن نصنع بموتانا فإنه قال... فذكره.

#### الناالدين

القصة واهية، والحديث الذي جاءت به منكر.

١- فالطريق الذي جاءت به القصاة عند الطبراني في «المعجم الكبير» أورده الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤٥/٣) عن سعيد بن عبد الله الآزدي قال: شهدت أبا أمامة... الحديث.

وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفي إسناده جماعة لم أعرفهم».

٧- الاختلاف في اسم الراوي عن أبي أمامة:

أ- ففي رواية الخلعي أنه جابر بن سعيد الأزدي.

ب- وقي رواية الطبراني أنه سعيد بن عبد الله الأزدي، وهذا أورده ابن أبي حساتم في «الجسرح والتعديل» (٧٦/١/٢) فقال: «سعيد الأزدي» لم ينسبه لأبيه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، فهو في عداد المجهولين.

قلت: قد تبين من قدول الإمام ابن أبي حاتم أن سعيد بن عبد الله الأزدي مجهول، ومن قول الهيثمي السابق أن في إسناد الطبراني جماعة آخرين مثله في الجهالة مما جعل الإمام النووي، يقول في «المجموع» (٥/٤٠٣) بعد أن عزاه للطبراني: وإسناده ضعيف، وقال ابن الصلاح: «ليس إسناده بالقائم». اهد.

٣- وطريق القاضي الخلعي في «الفوائد» يزيد طريق الطبراني وهنًا على وهن، حسيث إن إسناده ضعيف جدًا ومظلم لما فيه من مجهولين، وعتبة بن السكن قال الدارقطني فيه: «متروك الحديث»، وقال البيهقي: «وام منسوب إلى الوضع». اهد.

3- وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في تضريح الإحياء (٤/٣٣٠). وقال الإمام الصنعاني في «سبل السلام» (١/٨٧٥): ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله...

٥- ولقد نقل الشيخ الألباني رحمه الله كلام أئمة التحقيق: الإمام النووي والإمام ابن الصلاح والإمام العراقي والإمام الميثمي والإمام الصنعاني، ويتحصل من كلامهم أن الحديث الذي جاءت به القصة غير صحيح، ثم قال رحمه الله: "وجملة القول أن الحديث منكر». وذلك في «الضعيفة» (٦٤/٢) (ح٩٩٥).

قلت: ثم قال الإمام الصنعائي في «سبل السالم» (٥٧٧/١): «وقال في المنار: إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه». أهد.

كذلك قال الإصام ابن القيم في «الزاد» (١/٩٥١): «حديث لا يصبح رفعه». اهد أي لا يصبح نسبته إلى النبي شيد.

فــمــســالة التلقين ليس لهــا اصل في السنة الصحيحة المطهرة.

ولذلك عندما سئئل الإمام أحمد بن حنبل عن مسالة التلقين قال: «ما رآيت أحدًا فعل هذا إلا آهل الشام». نقله ابن القيم في «الزاد» (١٤٥/١)، وما فعلوا ذلك إلا بحديث ابن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة»، أه.

قلت: ولقد بينا أنه حديث منكر لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، والقصعة واهية «قصعة تلقين الصحابي أبي أمامة بعد دفنه».

ومسَّالَةُ التلقين ليست من السنة، ولكن كما بين الإمام الصنعاني في «سبل السلام» (١/٧٧١) أن مسألة

التلقين «مسالة حمصية»، ولذلك قال كما بينا أنفًا: «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا يغتر بكثرة من يفعله».

رابعا: المعتقى المنها المنها القراع من الله عنه قال: «كان النبي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «كان النبي الله عنه قال: «كان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت فإنه الأن يسأل».

هذا الحديث: صحيح أخرجه أبو داود في «السنن» (٢٠/٢)، والبيهقي في «السنن» (٤/٣٥)، وعبد الله بن أحسمد في «زوائد الزهد» (ص١٢٩)، والحساكم في «المستدرك» (١/٠٧) وقال: «صحيح الإسناد، وواققه الإمام الذهبي في التلخيص» وقال: النووي (٢٩٢/٥): «إسناده جيد».

قلت: وحاول البعض أن يجعل من حديث عثمان هذا شاهدًا لحديث التلقين الذي رواه الطبراني عن أبي إمامة، ويُردُّ على هذا الوهم بأنه لا شهادة فيه لا في اللفظ ولا في المعنى، فالمتن في حديث عثمان ليس فيه إلا الدعاء للميت بعد الفراغ من دفئه، والاستغفار له فلا شهادة فيه متنًا، ولا شهادة فيه سندًا، لأن سند حديث أبي أمامة في التلقين منكر، والحديث كما بينا أنفًا لا يشك أهل المعرفة بالحديث بوضعه.

خامسا: حايث البراء بن عارب:

ويحاول البعض أن يتخذ من حديث البراء بن عارب شاهدًا على التلقين ولا شهادة فيه، فالحديث مناسبته ومتنه لا تلقين فيهما.

١- أما المناسبة: قحديث التلقين المنكر في قصه ابي أمامة فيه: «إذا صات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا قلان بن قلانة...» الحديث.

وحديث البراء كانت مناسبته آن الجنازة انتهوا بها إلى القبر، واللحد لم يعد، والميت لم يلحد ولم يفرغه وجلس رسبول الله وجلس الصحابة حوله حتى يتم اللحد ودفن الميت ليقف عليه كما بينا آنفا في حديث عثمان بن عفان: «كان النبي نه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الأن يسال».

قلت: هذه هي السنة العملية والقولية للنبي عند الفراغ من دفن الميت كان يقف على القبر يدعو له بالتثبيت، ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، أما حديث البراء لم يلحد الميت، ولم يفرغوا من دفنه، وحتى يُعَدُ اللحد، جلس النبي على وجلس الصحابة حوله، والرسول على كانت جلسته ذِكْرًا، فذكر الحاضرين بالموت وما بعده حتى ينتهوا من إعداد اللحد ويفرغوا من دفن الميت فيقوم على قبره.

وليس في حديث البراء شاهد على التلقين، وليس فيه دليل على ما يفعله البعض إذا فرغوا من دفن الميت من القيام على رأس قبره وإلقاء خطبة، وإلى القارئ الكريم حديث البراء قال: «خرجنا مع النبي تشفي في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يُلحد،

فحلس رسول الله على وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل سنظر في السماء، وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه، ثالاثا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القيس، صرتين، أو ثلاثًا شم قال: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر (ثلاثا) ثم قال: "إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال على الأخرة، نزل إليه ملائكة من السيماء، بيض الوجوه، كأن وجوههم الشيمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة (وفي رواية المطمئنة)، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى: ﴿ تُوَفِّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ ٥، ويَخْرُجُ كأطيب رائحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصمعدون بها فلا يمرون بها على مسادً من الملائكة إلا قسالوا: مسا هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان باحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها، إلى السماء التي تليها، حتى يُنتهي به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ﴿ وَمَا آدُراكُ مَا عِلَيُّونَ (١٩) كِتَابُ مَرْقُومُ (٢٠) يَشْهَدُهُ الْمُقْرِبُونَ ﴿ فَيكتب كتابه في عليين ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، منها خلقتهم، وفيها اعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى، قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان يُجُلسنانه فيقولان له: ما هذا الذي بعث فيكم ويقول: هو رسول الله ﷺ، فيقولان له: ومنا عملك ؟ فنيقول: قبرات كنتباب الله، فأمنت به، وصديّةت، فينادي مناد في السماء: أن قد صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثيباب، طيب الربح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، ثم يفتح له باب من الجنة، وباب من النار، فيقال: هذا منزلك لو عصبيت الله أيدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلى

وإن العبد الكافر - وفي رواية الفاجر - إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، قال: فتفرق في جسده فينزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في

يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ربح جبيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها قلا يصرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون: فلان ابن فلان، باقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يُندّهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح له قلا يفتح له، ثم يقرأ رسول الله على قوله تعالى: ﴿ لاَ تَفَتَّحُ لَهُمُّ أَبْوَابُ السِّمَاءِ وَلاَ يَدَّخُلُونَ الجِّنَّةُ حَتَّى يَلِيجَ الجِّمَلُ فِي سنمُ الحُياطِ ٥، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سبجين في الأرض السفلي فتعاد روصه في جسسده ويأتيه ملكان يجلسانه فيقولان له: من ربك فيقول: هاه هاه لا آدري، فيقولان له: ما دينك، فيقول: هاه هاه لا أدري، فيقولان له: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه فيقال: محمد، فيقول: هاه هاه لا أدري، فيسقال: لا دريت ولا تلوت، فينادي مناد من السماء: أن كذب فافرشوا له من النار وافتصوا له بانا إلى النار، فياتيه من حرها وبسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضالاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه، قبيح الثياب منتن الربح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول: من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث، ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل کان ترابًا، فیضربه ضربهٔ حتی بصبر بها ترابًا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضرية أخرى فيصبح صبحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار، ويمهد من فرش النار فيقول: رب لا تقم الساعة. اهـ.

قلت: هذه قصة حال الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الأخرة، كما بينها الحديث الصحيح ليس فيها تلقين.

وهذا الحديث الصحيح اخرجه أبو داود في «سننه» (٢٨١/٢)، والطيالسي (ح٢٥٧)، واحمد (٤/٧٨٧، ٢٨٨، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٥)، والسياق له، والحاكم (٢٩٦، ٢٩٠)، وقال: «صحيح على شعرط الشعيخين، واقره الذهبي، وهو كما قالا، وصححه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (٢١٤/١)، و«تهديب السنن» (٤/٧٣٧)، ونقل فيها تصحيحه عن أبي نعيم وغيره.

وبهذا يتبين أن حديث البراء ليس فيه دليل على التلقين ولا القيام بالخطابة بعد الفراغ من دفن الميت ومن اتخذ الحديث شاهدًا فلا شهادة فيه.

لذلك قبال الإمنام الصنعباني في "سبل السيلام» (١/٧٧٠):

 ١- وأما من جعل: اسالوا له التثبيت فإنه الآن يسال شاهدًا لحديث التلقين فلا شهادة فيه.

٢- وكذلك أمر عمرو بن العاص بالوقوف عند قبره مقدار ما تنحر جزور ليستأنس بهم عند مراجعة رسل به لا شهادة فيه على التلقين». اهد.

هذا ما وفقني الله إليه لبيان نكارة التلقين وبدعة العمل به.

وهو وحده من وراء القصد.



## aled is the factorial was the state of the s

## تواناه الناميات

السوال: إذا أردت فتي سنترال اشتركات أن أفيع البنك مبلغ عشرة ألاف جنبه في البنك تأمين؟ تأمين؟ تأمين؟ تأمين.. فيما حكم هذا التأمين؟ وإذا هيرف لي البنك شوائد على هذا البنك شوائد على هذا البنك شوائد على هذا البنك شوائد على

وعند صدلاة العشاء بكنسر العمل فأتأخر عن الجماعة، فما حكم تأخري؟

المجسواب؛ وضع التامين في البنك لا حرج عليك فيه للضرورة، وأما ما زاد عليه فهو ربا، لا يحل لك أن تنتفع به مطلقا، بل يجب عليك أن تتخلص منه بإنفاقه في عليك أن تتخلص منه بإنفاقه في أي مصرف من المصارف العامة.

ولا يجوز لك التخلف عن صلاة العشاء ولا غيرها، بسبب كثرة العمل، لأن شهود الجماعة فرض عليك، وبإمكانكم أن تصلوا جماعة في مكان العمل، وفي هذا خير كثير.





السوال الشرعي التسرعي النائي بيف من النائي بيف من النائي النائي

الجسواب: هذا الحديث رواه مسلم وغيره، وقال الإمام النووي - رحمه الله - في شرح مسلم (١٥٥/٤): «الأحسلام والسهي بمعنى والمراد بها

العقل، وأولو الأحلام والنهى هم العقلاء البالغون، وفي هذا الحديث يقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو ما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس، وليقتدي بأحكامهم من وراءهم». اهـ.

فعلى أولي الأحلام والنهى أن يحرصوا على التقدم خلف الإمام ولا يتأخروا فيفسحوا المجال لغيرهم للقيام خلف الإمام، فيتركوا سنة خير الأنام، بل على من جاء من أولي الأحالم والنهى فوجد صبيًا خلف الإمام فله أن يرده ويقوم مقامه اتباعًا للسنة، كما فعل أبي بن كعب رضي الله عنه، ففي صحيح سنن النسائي (٨٠٧) عن قيس بن عباد قال: «بينا أنا في المسجد في الصف المقدم، فجبذني رجل من خلفي... فنصاني، وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا

هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى لا الله يسوّك الله، إن هذا عهد من النبي النبي النبي النبي النبي النبا أن نليه».

يسأل سائل: ما حكم من ترك صلاة فريضة متعمدا ويصليها فبل انقضاء وقتها؟

الجواب؛ قال رسول الله عُنَّ: «هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلي رحال فأحرق عليهم بيوتهم». [البخاري] وفي رواية له: «ثم أخالف إلى منازل رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم» وقال للضرير البعيد الدار عن المسجد وليس له قائد يقوده إلى المسجد فجاء يسأل عن رخصة ليصلي في بيته فقال له عن رخصة ليصلي أي بيته فقال له عن رخصة الإلباني]

وأمر سبحانه النبي على وأصحابه أن يصلوا في الحرب جماعتين. نقل ابن القيم رحمه الله عن ابن المنذر قوله: فدلت الأخبار التي ذُكرت على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له. [حكم تارك الصلاة ١٣٦/١]

مما سبق تبين إثم من قدر على الصلاة في الجماعة ثم تخلف ليصلي في بيته أو ليؤخرها عن جماعة المسجد بدون عذر لأن النبي الله لا يتهدد من تخلف عن ندب، كما أن الرخصة لا تكون إلا في ترك واجب ولذلك لم يرخص للأعمى.

المادية الماد



والحيوانية اختلف العلماء في ذلك، وهي مكية في أصبح قولي العلماء. قال القرطبي في تفسيره ج١٧ ص١٣٢:

سورة الرحمن مكية كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر وقال ابن عباس: إلا آية منها هي قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية وهي ست وسبعون آية وقال ابن مسعود ومقاتل هي مدنية كلها والقول الأول أصح لما روى عروة عن الزبير قال: أول من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي على ابن مسعود وذلك أن الصحابة قالوا: ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط فمن رجل يسمعهموه؛ فقال ابن مسعود أنا فقالوا: إنا نخشى عليك وإنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه فابي ثم قام عند المقام قال: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الرَّحْمَنُ (١) عَلَمَ الْقُرْآنَ ﴾ ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش في أنديتها فتأملوا وقالوا ما يقول ابن أم عبد؛ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد وقريش في أنديتها فتملوا وقالوا ما يقول ابن أم عبد؛ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمد بنذلة فقرأ سورة الرحمن ومر النفر من الجن فأمنوا به، وفي الترمذي عن جابر قال: خرج رسول الله على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى أخرها فسكتوا فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت فسكتوا فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله ﴿ فَبِأَيُّ آلاء رَبَّكُمَا تُكَذّبُانِ ﴾ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا كذب فلك الحمد. قال حديث غريب وفي هذا دليل على أنها مكية والله أعلم.

#### صلاة الرجل عاري الكتفين

هل بنجوز للرجل أن بيساسي في ببستم « بهمانلة حمالات »؟

اليجواب: أولاً يجب أن يعلم السائل أن شهود الجماعة في المسجد في صلاة الفريضة فرض عين على كل رجل بالغ إلا من عذر، فإذا صلى في بيته فريضة فاتته الجماعة فيها لعذر، أو صلى نافلة، فعليه أن يعلم أن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، لكن الله حيث أمر بستر العورة قال: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا رَيْنَتُكُمْ عَنْدُ كُلُّ مَسْجدٍ ﴾ أي: استروا عوراتكم، لكنه سبحانه أتى بلفظ يشمل ستر العورة وزيادة وهي التجمل بالثياب الزائدة عن العورة في الصلاة؛ لأن التجمل بالثياب الزائدة عن العورة في الصلاة؛ لأن الصلاة قيام بين يدي الله، وإذا كان الإنسان إذا الصلاة قيام بين يدي الله، وإذا كان الإنسان إذا الناس، فرح إلى الشارع يتجمل ويتزين للقاء الناس، فري الناس أولى بذلك، كمما ورد في الحديث: «ألا إن الله أحق من تُزيُن له».

وقد ورد في السنة نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء.

#### Angst ling XI and a second

السؤال: ما حكم سجود التلاوة في الأوقات التي تكرد الصالة فيها ؟

التهواب سجود التلاوة ليس صلاة الأن أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة ركعة الوتر، وجزء الركعة وحده خارج الصلاة لا يسمى صلاة الذلك يجوز سجود التلاوة في كل وقت، ولا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة ولا غير ذلك من شروط صحة الصلاة.

#### anari gwar yugigwi

السؤال: ما حكم الدعاء بين التخطبتين يوم الجمعة، وحكم رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء؟

الجواب؛ الجلسة التي يفصل بها الخطيب يوم الجمعة بين الخطبتين جلسة خفيفة للاستراحة، وللفصل بين الخطبتين فقط، وليست للدعاء والاستغفار، حيث لم يرد ذلك عن النبي على وأصحابه.

ورفع البيدين في الدعاء من آداب الدعاء، وفي الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن: «إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صيفرا خائبتين». [ص. ج: ١٧٥٣]

وفي أثناء خطبة الجمعة إذا دعا الإمام أمَّن المامومون بغير رفع صوت ولا رفع للأيدي إلا أن يدعو مستسقيا فإذا رفع يديه رفع المأمومون أيديهم. والله تعالى أعلم.

man and was a series of the control of the control

# المفاركة

سؤال من رجل قال دفعت لى السيدة أخنى مبلغا من الال بعضه يغصها وبعضه يغص اولادها القصنر المنه ولاين بوصايتها وطلبت مني أن أشتفل بها اللبلغ في التجارة على أن بكون الربئ بيننا النخمس نها والأربعة أخماس ني فهل هذا العفد جائز شرعا أم لا؟

الأجابة اللعنا على السؤال والجواب أن هذا العقد عقد مضاربة وهو جائز شرعا بشرط أن لا يتجاوز العاقدان حدوده، ومنها ما نُص عليه في شأن الخسارة، ولمن بيده المال أن يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة شرعا، ويكون الربح بينهما على ما اتفقا عليه. وكما هو جائز فيما يخص هذه السيدة من المال جائز أيضا فيما يخص القصر المشمولين بوصاية ها لأن المنصوص عليه شرعًا أن للوصي دفع مال اليتيم إلى من يعمل فيه

مضاربة بطريق النيابة عن اليتيم كآبيه. ومن هذا يعلمُّ الجواب عن السؤال والله أعلم.

المنتي: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف سنة ١٩٥٣م ١٩٧١هـ

## من احكام الزكاة

نل من السخصاء / م مع بطاب النصيبا من النسخص المسلما بني ببينا من شنختما مسلما بني ببينا من شنختما والمراف الأرض حوالي فالأنف آلاف حنيمه والي فالأنف ألاف حنيمه والمحم الشخص هو وأولاده في الأخرى بمبلغ ( ۱۰ ) جنيمه وطلب السحائل ببيان الحكم الشخص للزكاة وما كيمية إخراج هذا الشخص للزكاة وما مقدارها شرها.

الإجمابة: المنصبوص عليمه شرعا أن الدور المعدة للسكثي لا تجب فيها زكاة. كما أن الزكاة لا تجب شرغا على الشخص إلا إذا كان مالكا للنصاب، ويشترط أن يحول عليه الحول، وأن يكون فارغا عن حوائجه الأصلية وحوائج من تجب عليه نفقتهم شرعًا. أما الدور المعدة للاستغلال فتجب الزكاة شبرعًا في الإيراد الناتج عن استخلالها متى توفيرت فبينه شيروط الزكياة السيابق بيانها ويضاف هذا الإيراد إلى ما عنده من مال، وتجب الزكاة في الجميع إذا تحققت شروطها، وعلى ذلك ففي الحسادثة مسوضسوع السسؤال لا تجب الزكاة شسرعًا على الشخص المسئول عنه عن الشسقية التي يسكنها هو وأولاده لأنها من حوائجه الأصلية. وأما إيجار الشقة الأخرى فيعتبر ضمن إيراده على الوجه السابق بيانه ، ويضرج عنها الزكاة مـتى توفـرت الشسروط السبابق بيبانها. ومنقدار الواجب هو ربع العشسر أي ٥ ر٢ ٪ (اثنين ونصف في المائه) ومن هذا بالسؤال والله سيحانه وتعالى أعلم. فضيلة الشيخ محدد خاطر. سنة ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م.

#### الشاركةفي اقتناء الواشي

سئل: بالطلب المتضمن أن رجلا تشارك مع أحد الناس على بقرة بالنصف ودفع ثمنها والأخر النصف على أن يقوم الشانى بالتكاليف، ولا يدفع الآخر في النطقة شيئا، وقد أنتجت البقرة حتى أصبح العدد أربع بقرات يقوم بتربيتها وتكاليفها المزارع. وطلب السائل الإفادة عن حكم ذلك شرعا. وهل للشريك الحق في الشركة في الأبقار الأربعة.

الشخوب السابق المسؤال لا تجب المسؤول المسؤول

المفتى : فضيلة الشبيخ حسن مامون. سنة ١٩٥٨هـ – ١٩٥٨ م.

## امراة في عصمة روجين

سيامة برجل بسيام بمقط نكاح مستعبل شرحي المسلم بمقط أن دخل بيها ورزق منها بأولاد دخل بيها ورزق منها بأولاد مسلم آخير مسلم آخير مسلم آخير مسلم آخير وفيد أن الزوج الأول طلقها وفي نابي أنه لم بمالقها ولم يختصل من أحدهما أي سيب من أحدهما أي سيب في أحدهم أله ويكون في أحدهم في أحدهم أله ويكون أرجو النكرم بالإجابات المولا تسيمه ولا تسيمه أله؟

الإجابة المتى كانت الزوجة المذكورة فى عصمة زوجها المذكور ولم يقع منه طلاق عليها ولم تنقض عدتها منه ولم يحصل من احدهما سبب من اسباب الفرقة الشرعية. كان زواجها بغيره فى هذه الحالة غير صحيح شرعًا. لأنها لم تزل باقية على عصمة زوجها الأول.

اللفنى: فضيلة السيخ عبد الرحمن قراعة سئة ١٩٢٥ هـ - ١٩٢٥ م.

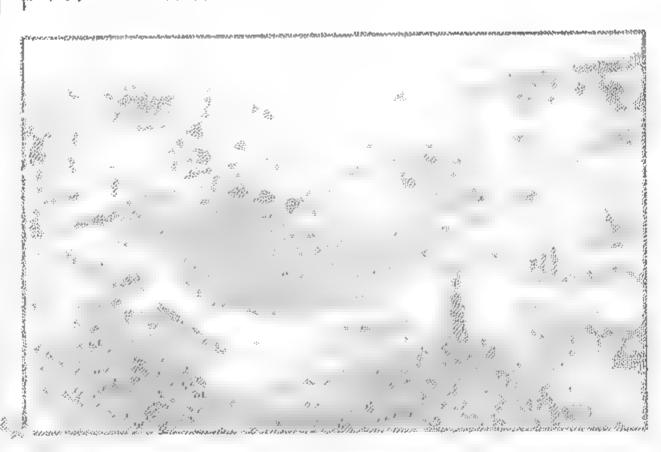

## أخوان لأبيتزوج أحدهما أختالثاني لأمه

سوال: رجل بيف ول ان والله دقوي ساوات في ب نه ١٩٢٩ ونه له مخسى ساوي ساوات شروجت والله تماه بيزوج آخسر، وشي سامة ١٩٤١ ١٩٢٨ أنجب اله نه اله ولاما، وشي سامة ١٩٤١ أنبج بين بيناً، وثي سامة ١٩٤٢ التجابث بينا ثانية، نم تواني الزوج الناس، الهل بيجوز شرحا زواج أخيه السائل الأمه بإحدى شرحا زواج أخيه لأبيه بإحدى، وهل بجوز شرحا زواج أخيه لأبيه بإحدى أخانيه تذمه وما الرأى إذا حصل هذا الزواج فعال وحد عمل تشاسل، ومسا الرأى إذا حصل

الإجسائية بانه يحل للرجل شرعًا التزوج بالأخت لأب لأخيه لأمه، كما يحل للرجل شرعًا التروج بالأخت لأم لأخيه التروج بالأخت لأم لأخيبه لأن أخت الأخ من النسب يحل شرعًا. قال صاحب الهداية

نحل شرعًا. قال صاحب الهداية (يجوز أن يتزوج بأخت آخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كانت له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها) فإذا تزوج الرجل بواحدة ممن جاء ذكسرهم في السؤال كان زواجه صحيحا وكان ما تناسل له من ذلك نسلا من نكاح مسحيح. وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.

المُفتى: نَصْبِيَةَ السَّيِخَ حَسَنَ مَامُونَ سَنَةَ ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٥م سئل : يوجد بالناحية جامع بدون امام ولا مقرق. فيل بتبور سماع القرآن والخطبة من جهاز الرادبو وتكون المسلاة بمد الخطبة.

الأجابة: إنه ورد في الحديث كما رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (صلوا كما رأيتموني أن أصلى) ولم يصل عليه السيلام الجمعة إلا في جماعة وكان يخطب خطبتين يجلس بينهما كما رواه البخاري ومسلم ولذا انعقد الإجماع على أنها لا تصح إلا بجماعة يؤمهم أحدهم كما ذكره الإمام النووي في المجموع وقال ابن قدامة في المغنى إن الخطبة شيرط في الجمعة لا تصح بدونها وانعقد إجماع الأئمة الأربعة على ذلك وعلى هذا لا تصح صلاة الجمعة في هذه القرية المسئول عنها بدون إمام ولا خطبة ولا يكفي في ذلك سماع الخطبة وحركات الإمام من المذياع والله أعلم.

المفتى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف. سنة ١٣٦٩ هـ - ١٩٥٠ م.

## عائل شهادات الاستثمار

سئل : بالطلب المتضمن الإفادة عما إذا كان هائد شهادات الاستثمار حلالا أو حراما وهل يعتبر هذا العائد من قبيل الربا المحرم، أو هو مكافأة من ولي أمر في مقابل تقديم الأموال للدولة لاستغلالها في إقامة المشروعات التي تعود على الأمة

الأجابة: إن الإسلام حرم الربا بنوعيه – ربا الزيادة وربا النسيئة – وهذا التحريم ثابت قطعًا بنص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وبإجماع أئمة المسلمين منذ صدر الإسلام حتى الآن. ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة ، وكانت نصوصه الشرعية في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدمًا من باب ربا الزيادة المحرم، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في نطاق ربا الزيادة لا يحل للمسلم الانتفاع به، أما القول بأن هذه الفائدة تعتبر مكافأة من ولى الأمر فإن هذا النظر غير وارد

بالنسبة للشهادات ذات العائد المحدد مقدما السيما وقد وصف بأنه فائدة بواقع كذا في المائة، وقد يجري المنظر في الشهادات ذات الجوائز دون الفوائد، وتدخل في نطاق الوعد بجائزة الذي أجازه بعض الفقهاء. والله سيحانه وتعالى أعلم. فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الدق. سنة ١٤٠٠ هـ - ١٩٧٩ م

الأبان شرعا:

تحقيق الأمر أو تاكيده بذكر اسم الله أو صفة من صفاته (١). دستروكية الأبهان:

إن مشسروعية الأيمان وبيان حكمها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أَمَا الْكِتَابِ فَقُولُهُ سَبِحَانُهُ: ﴿ لاَ يُؤَاحُرِنُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاحُرِنْ يُؤَاحُرِنْ يُؤَاحُرِنْ يُؤَاحُرِنْ يُؤَاحُرِنْ يُؤَاحُرِنْ يُؤَاحُرِنْ يُؤَاحُرُنَ يُواكِنْ يَوْاكُولُهُ وَالْأَيْمَانَ أَنْ اللَّهُ إِذَا عَاهَدُتُمْ وَلاَ تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهِا وَقَدَّ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٩١].

وقد أمر الله سبحانه نبيه الله في ثلاث مواضع بالحلف فقال سبحانه: ﴿ وَيَسَنتَنْبِئُونَكَ أَحَقُ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِرِينَ ﴾ [يونس: ٣٠]. وقال جلّ شانه: ﴿ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِم الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالْ ذَرَة فِي السَّعَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَلاَ أَصَنْ غَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِي كِتَابِ مُبِينَ ﴾ [سب: ٣].

وَقَالَ سَنِحَانَهُ: ﴿ زُعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنْ ثُمَّ لَتُنْبُؤُنْ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [التغابن: ٧].

وأما السنة فقول النبي على والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها (٢)، وكان أكثر قسم الرسول على ومصرف القلوب، ومقلّب القلوب، والذي نفسى بيده (٣)،

وأجمع علماء المسلمين قديمًا وحديثًا على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها(٤).

العكمة من مشروعية الأبدان:

من أساليب التأكيد المتعارفة في جميع العصور أسلوب التأكيد باليمين وهي إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف وأنه لم يكذب فيه إن كان خبرًا ولا يخلفه إن كان وعدًا أو وعيدًا أو نحوهما، وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه، أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه، وذلك أن الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل لما يتعلق به من اللذة الحاضرة، فعقله يزجره عنه لما يتعلق به من العاقبة الوخيمة، وربما لا يقاوم طبعه، فيحتاج إلى أن يتقوى على أن يجري على موجب العقل، فيحلف بالله وذلك لما عرف من قبح هتك حرمة اسم الله تعالى، وكذا إذا دعاه عقله إلى فعل تحسن عاقبته، وطبعه يستثقل ذلك فيمنعه عنه، فيحتاج إلى اليمين بالله تعالى وحثه على المنافي التقوى بها على التحصيل، وإما لتقوية الطلب من المخاطب أو غيره، وحثه على فعل شيء أو منعه منه، فالغاية العامة لليمين قصد توكيد الخبر ثبوتًا أو نفيًا (٩).

حكم الإكتار من الحاف،

يُكره الإفراط في الحلف بالله تعالى؛ لقوله سبحانه: ﴿وَلاَ تُطعْ كُلُّ حَلاَّفٍ مَهِينٍ ﴾ [القلم: ١٠]، وهذا ذم له يقتضى كراهة فعله، فإن لم يخرج إلى حد الإفراط فليس بمكروه، إلا أن يقترن به ما يوجب كراهته (١٠)، إن كثرة الحلف عادة ما تجر الإنسان إلى الكذب، وتنزع هيبة اليمين من قلبه فلا يكون لها تأثير على نفسه، إن الكثير من التجار اليوم – إلا من عصم الله – قد اعتاد كثرة الحلف في الحق والباطل من أجل أن يربح القليل من المال.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

"تعريف الأيمان:

الأيمان لغة: جمع يمين، وهو القسيم والحلف، وأصل اليسمين في اللغبة: اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه، وقيل لأن اليد اليمنى من شبائها حفظ المحلوف عليه، وستمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه، وستمي الحلوف عليه يمينا لتلسبه بها، ويجمع اليمين أيضًا على أيمن .



روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن السلطة، ممحقة للبركة «(١).

قال النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه نهي عن كثرة الحلف في البيع، فإن الحلف من غير حاجة مكروه، وينضم إليه هنا ترويج السلعة وربما اغتر المشتري باليمين(^).

وقال ابن حجر العسقلاني: «قال ابن المنير: إن الحلف الكاذب وإن زاد في المال فإنه يمحق البركة»(٩).

عن أبي قتادة الأنصاري أن النبي يَ قال: «إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق (١٠). السيام الحيام أحياه:

روى الشيخان عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله تشهيخ بسبع: بعيادة المريض، واتّباع الجنائز، وتشميت العاطس، وردّ السّاهم، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم(١١).

إذا أقسم عليك أخوك المسلم أن تفعل شبيئًا أو أقسم عليك ألا تفعله، فيستحب أن تبر قسمه إن كان في إمكانك، بشرط أن لا تكون فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك.

قال الإمام النووي رحمه الله: إبرار القسم سنة مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر الصديق – لما عَبَّر الرؤيا بحضرة النبي في المنبي في أن أبا بكر المسديق بعضا واخطأت بعضاً. فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال: لا تقسم (١٢)، ولم يخبره (١٢).

حكم اليمين:

يختلف حكم اليمين باختلاف الأحوال كما يلي:

١- اليمين الواجبة:

وهي اليمين التي يُنجي بها المسلم نفسه أو غيره من هالاك محقق، وذلك مثل أن تتوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو برئ.

٧- البهين المندوب إليها (الستعبة):

وهو الحلف الذي تتعلق به مصلحة شرعية كإصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب عن الحالف وغيره، أو دفع شسر لأن فعل هذه الأصور مندوب إليه، واليمين مفضية إليه.

٣- البهين المباحة (الجائزة):

مثل الحلف على فعل مباح أو تركه، والحلف على الخبر بشيء وهو صادق فيه، أو يظن أنه فيه صادق.

٤- اليسين المكروهة:

وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك أمر مستحب.

٥- اليمين المحرمة:

وهو الحلف الكاذب، فإن الله تعالى قد ذمه، فقال سببحانه: ﴿ وَيَحْلِفُ وَنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُ ونَ ﴾ [المجادلة: ١٤](١٤).

المعين لا تكون الا بالله نطالور:

اليمين تنعقد بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته واليمين بالله سبحانه أن يقول المسلم: والذي لا إله غيره، والذي أعبده، والذي نفسي بيده، واليمين بأسمائه سبحانه كأن يقول الحالف: والله، والرحمن، والرحيم، والخالق، والبارئ، والرازق، والرب، والسميع، والبصير، وباسط الرزق، وفالق الإصباح، واليمين بصفات الله كأن يقول المسلم: وعظمة الله، وجلال الله، وعزة الله، وقدرة الله، وكبرياء الله، وعلم الله، وكلم الله (القرآن الكريم)(١٠).

الحاصادير الله حرام

لا يجوز للمسلم أن يحلف بأحد من الأنبياء أو الملائكة أو بأحد الصالحين، ولا يحلف بالكعببة، ولا بالأمانة ولا بالوالدين، ولا يحلف كذلك بالطلاق، ولا بالشرف ولا بالنعمة؛ لأن الحلف بغير الله تعالى مُحرم، فهو نوع من الشرك.

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت (١٦٠).

وعن أبي هريرة أن النبي على قال: «لا تحلفوا بأبائكم ولا بأبائكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وانتم صادقون (١٧).

قال أبن قدامة: لأن من حلف بغير الله فقد عظم غير الله تعظيما يشبه تعظيم الرب تبارك وتعالى ولهذا سُمي شيركا؛ لكونه أشرك غير الله مع الله تعالى في تعظيمه بالقسم به(١٨).

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ألى قال: «من حلف فقال: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق (١٩).

وعن بريدة أن النبي الله قسال: «من حلف بالأمسانة فليس منا «٢٠).

وعن عبد الله بن عمر أن النبي أي قال: «من حلف بغير الله فقد أشرك (٢١).

قال ابن قدامة: من حلف بغير الله تعالى فليقل: «لا إله إلا الله» توحيدًا لله تعالى وبراءة من الشرك.

وقال الشنافعي: من حلف بغير الله فلينقل: استخفر الله.

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) لسان العرب ج٦ ص٤٩٧، روضة الطالبين ج١١ ص٣، فتح الباري لابن حجر العسقلائي ج١١ ص٥٢٥). (٢) البخاري حديث (٦٧٢١).

<sup>(</sup>٣) البخاري حديث (٦٦٢٨/٦٦٢٨). (٤) المغنى لابن قدامة بتحقيق التركي (ج١٣، ص٤٣٥). (٥) الأيمان لسعاد محمد السايقي (ص٣٢). (٦) المغني جـ١٣ ص٤٣٩ .

<sup>(</sup>۷) خ(۲۰۸۷)، م(۲۰۱۱). (۸) م بشرح النووي ج٦ ص٥٠. (٩) فتح الباري جـ٤ ص، ٣٧٠. (١١) م (١٦٠٧). (١١) خ (١٦٠٣)، م (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>١٢) صحيح أبي داود (٣٨٧٤). (١٣) م بشرح النووي جـ٧ ص٢٩١، المغني ٢٠/١٥، (١٤) المغني ت التركي جـ١٣ ص٤٤، ص٤٤، هـ١٥) شرح لسنة جـ١٠ ص٤، ٥٠

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

تمر الأيام، وتتابع الشبهور، ويأتينا مولد الحسين رضي الله عنه، فيتوافد الآلاف لحضور الليلة الخاتمة، ويرتحل الأحباب والمريدون إلى أهم مولد في مصر، فتقام الحضرات، وتعقد الندوات، وتروج الأسواق، وتمتلئ صناديق النذور، وقد بدأ هذا التقليد في مصر حين زعم الفاطميون في منتصف القرن السيادس الهجري وصبول رأس الحسين إلى مصبر، ومن المعروف أن الحسين رضبي الله عنه قتل في كربلاء وقطع الفجرة رأسه الشريف، سنة ٦١ هجرية، فلابد أن وراء تأخر وصول الرأس خمس مائة عام، وارتحالها من كربلاء إلى القاهرة، مأساة إنسانية وقصصنا وأساطير تلعب فيها الأهواء الدينية، والأغراض والمكاسب السياسية والمادية دورا بارزا، ويلزمنا أن نكشف الستار من خلال مجموعة مشاهد ولذلك سنرجع إلى الوراء:

الزمان: ١٠ محرم سنة ٢١ هجرية، المكان كربلاء، موضع يعرف بالطف

تعس وشقى أحد هؤلاء: سنان بن أبي سنان أنس النخعي، أو شمر بن ذي الجوشن، أو رجل من مذجح، بقتل الحسين بن على رضوان الله عليهما، وأحد سيدي شباب أهل الجنة، وأحد ريحانتي النبي عليه، وقطع راسه خولي بن يزيد الأصبحي من حمير ، وهم أفراد من جيش بعث به عبید الله بن زیاد وأمر علیه عمر بن سعد بن أبي وقاص. وبعثوا بالرأس إلى الشقي عبيد الله بن زياد في الكوفة.

الشهد التاني: الراس في الكوفة

وصل الرأس الشريف من كربلاء إلى الكوفة، وشاهد العيان هو الصحابي الجليل أنس بنن مَالِكِ، الذي يقول: " أتَّى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرُأْس الحسنيْن بن على عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَجُعِلَ فِي طَسَّتٍ ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ فِي حُسَنْنِهِ شَيْئُا" - كأنه يقبح وجه الحسين. قَالَ آنسٌ: "كَانَ أَسْبَهَهُمْ برَسُولِ اللّهِ ﷺ، وكَانَ مَخْصُوبًا بِالْوَسُمّةِ " هَذَا حَدِيثَ صنحيحُ مُتَفَقَ عَلَيْهِ. ثم أرسل عبيد الله بن زياد بالرأس ومن بقى من أهل بيت الحسسين، ومنهم على بن الحسسين، وعسته زينب آخت الحسسين رضوان الله عليهما إلى يزيد بن معاوية في دمشق. وهناك رأي يقول: إن عبيد الله بن زياد بعث بالرأس إلى المدينة مباشرة، والتاريخ والمنطق يرفضانه، فعبيد الله بن زياد ليس بصاحب قرار، إنما الأمر ليزيد بن معاوية في دمشق، ولو كان لعبيد الله أن يسير الرأس إلى المدينة لما بعث بمن بقى من أل الحسين إلى الشيام، فلنستكمل مسيدرتنا مع الرأس الشريف إلى دمشق.

#### المنتياء التالث الراس في دميني

وهناك روايتان حسول استقسال يزيد بن معاوية، لمن بقي من أل البيت، إحداهما تتناقلها الشبيعة، وهي مليئة بالشماتة بقتل الحسين والكذب على يزيد، حتى إنهم نقلوا فعل عبيد الله بن زياد إلى يزيد، والرواية الثانية هي الثابتة عند أهل السنة، أنهم لما قدموا على يزيد أدخلهم على عياله، وأحسن استقبالهم، وظهر منه الندم على فعل عبيد الله وهذا يؤكده الطبري قائلا: "ولما حان وقت الرحيل إلى المدينة دعا يزيد بن معاوية على بن الحسين، ثم قال له: لعن الله ابن مرجانة [عبيد الله بن زياد]، أما والله لو أني صاحبهما ما سألني (أي الحسين) خصلة أبدا إلا أعطيتها إياه، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت، ولو بهالاك بعض ولدي، ولكن الله قضى ما رأيت، كاتبنى وأنه كل حاجة تكون لك، قال: وكساهم، وأرسل معهم رسولا وأوصبي يهم ذلك الرسول"(١).

ويقول ابن الجوزي: إن يزيد بن معاوية قال لعلى بن الحسين: "إن أحببت وصلتك ورددتك إلى بلدك، قال: بل تردني إلى المدينة، فوصله ورده"(١)، ويستطرد قائلا: "ثم بعث يزيد بهم إلى المدينة، وبعث برأس الحسسين إلى عسمرو بن سعيد بن العاص، وهو عامله على المدينة، فكفنه ودفنه بالبقيع عند قبر أمه فاطمة، هكذا قال ابن

ويقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: "يقول ابن سعد، عن الواقدي، والمدائني، عن رجالهما، أن محفر بن ثعلبة العائدي قدم برأس الحسين على يزيد، فقال: أتيتك يا أمير المؤمنين برأس أحمق الناس وألأمهم، فقال يزيد: ما ولدت أم محفر أحمق وألأم، لكن الرجل لم يتدبر كلام الله: القَل اللهُمُّ مَالِكَ الْمُلَّكِ تَوْتِي الْمُلَّكَ مَنْ تَشْنَاءُ وَتُنْزَعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشْنَاءُ ۞ [آل عمران-٢٦]،

ثم بعث يزيد برأس الحسين إلى متولي المدينة، فدفن بالبقيع عند أمه (٤).

يقول ابن الأثير في الكامل: "ثم أرسل ابن زياد رأس الحسين، ورءوس أصحابه مع زحر بن قيس إلى الشام إلى يزيد بن معاوية، ومعه جماعة "... كما يؤكد حزن يزيد عند سماعه مقتل الحسين بقوله: "فدمعت عينا يزيد، وقال: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، لعن الله ابن سمية، أما والله، لو آني صاحبه لعفوت عنه، فرحم الله الحسين، ولم يصله بشيء" (أي لم يكافئ القاتل على فعلته)(٥). ويقول ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب [متوفى سنة ١٨٩ هـ] والصحيح أن الرأس المكرم دفن بالبقيع إلى والصحيح أن الرأس المكرم دفن بالبقيع إلى جنب أمه فاطمة، وذلك أن يزيد بن معاوية بعث به إلى عامله بالمدينة عمرو بن سعيد الأشدق، فكفنه ودفنه.

وتنقسم الآراء حول رأس الحسين، يقول الرأي الأول: إن الرأس دفن في دمسشق، ومن القائلين بذلك ابن أبي الدنيا حيث يقول: "إن الرأس لم يزل في خزانة يزيد بن معاوية حتى توفي، فأخذ من خزانته، فكفن ودفن داخل باب الفراديس من مدينة دمشق"("). ويؤيده ابن كثير: "ويُعرف مكانه بمسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الثاني"().

والرأي الثاني يقول: إن السيدة زينب رضي الله عنها، لا يمكن أن تترك رأس أخيها عند يزيد، وترضى إن تسافس إلى المدينة بدونه، خاصة وقد تلقت زينب بنت الزهراء وعلي بن أبي طالب، رضوان الله عليم اجمعين ومن معها من آل البيت وعدا من يزيد بن معاوية بإجابة كل ما يطلبونه، ألا يطلب على زين العابدين رأس أبيه، ألا تطلب الرباب بنت امنرئ القيس رأس زوجها؛ أليس المطلب لجميع آل البيت أن يحملوا معهم رأس الحسين إلى المدينة ليدفنوه إلى جوار أمه أينسى آل البيت رأس عميد المنزل النبوي هكذا ويسافرون إلى المدينة؟! إن الفطرة السليمة تقتضي ألا ترتحل قافلة آل البيت إلى المدينة إلا والرأس معهم، إن أحدا لم يلتفت إلى المدينة إلا والرأس معهم، إن أحدا لم يلتفت إلى

#### إعداد/د.معمودالراكبي

هذه النقطة رغم أنها دليل وحدها، وحجة بذاتها، ويعضدها أن من عادات العرب أن تبعث برأس القتيل إلى قومه، كما أن هناك مصلحة ليزيد نفسه في رد الرأس إلى المدينة، ففي ذلك رسالة لكل من تسول له نفسه بالخروج عليه، وأيضا رسالة لعبد الله بن الزبير الذي يسير في نفس الخط الذي سار فيه الحسين، كل هذه القرائن والشواهد تؤكد مع الأخبار المحيحة المنقولة عن انتقال الرأس إلى المدينة ودفنه بالبقيع إلى جوار أمه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء رضوان الله عليها.

الشهد الرابع الرأس في المدينة

يصف الحافظ أبو العلاء الهمداني مشهد وصول الرأس إلى المدينة بقوله: إن يزيد هين قدم عليه رأس الحسين بعث به إلى المدينة، فأقدم إليه عدة من موالي بني هاشيم، وضيم إليهم عدة من موالي أبي سفيان، ثم بعث بثقل(١) الحسين ومن بقى من أهله معهم، وجهزهم بكل شيء، ولم يدع لهم حاجة بالمدينة إلا أمر بها، وبعث برأس الحسين (إلى عمرو بن سعيد بن العاص، وهو إذ ذاك عامله على المدينة، فقال عمرو: وددت أنه لم يبعث به إلى، ثم أمر عمرو بن سعيد بالرأس فكفن، ودفن بالبقيع عند قبر أمه فاطمة عليها السلام، وهذا أصبح ما قيل في ذلك، وروى محمد بن سعد، أن يزيد بعث برأس الحسين إلى عمرو بن سيعسيد فائب المدينة، فسدفنه عند أمسه بالبقيع (٩). وينقل الربير بن بكار وهو الصافظ النسابة(١٠) عن محمد بن حسن المخرومي النسابة مع علمه أنه شيديد الضعف في الحديث، إلا أنه نقل عنه خبير حمل الرأس إلى المدينة، والزبير أعلم أهل النسب وأفضل العلساء لهذا

نكتفي بهذا القدر، ونستكمل حديثنا في العدد القادم إن كان في العمر بقية.

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك، لابن جرير الطبري: ٢٣٧، ٢٣٠ . (٢) المنتظم في تاريخ الأمم، لابن الجوزي ٥:٣٤٥ .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد، والمنتظم في تاريخ الأمم، لابن الجوزي ٤١٤:٥ . (٤) سير أعلام النبلاء، للذهبي ٣: ٣١٧ .

<sup>(</sup>٥) الكامل في التاريخ، لابن الأثير ٣: ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الدنيا من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن عمر بن صالح، وهما ضعيفان.

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية، لابن كثير ٧١٣:٥ . (٨) التَّقَل: متاع المسافر وحشمه. (٩) البداية والنهاية، لابن كثير ٧١٧:٥ .

<sup>(</sup>١٠) للزبير بن بكار ولد سنة ١٧٧ هجرية، وتوفي سنة ٢٥٦ هـ، ويترجم له الذهبي في سبير أعـلام النبيلاء ١٢: ٣١٣ بقوله: العـلامة الحافظ النسابة قاضي مكة وعالمها، وهو مصنف كتاب نسب قريش وهو كتاب كبير نفيس، وفي تهذيب التهنيب: قال الخطيب: كان ثقة ثبتا عالما بالنسب عارفا باخبار المتقدمين، وماثر الماضين، ووثقه الدارقطني.



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشسرف الأنبسيساء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فما يرال حديثنا موصولاً حول الطعن في القرآن الكريم والردعلي الطاعنين، فقد تحدثنا في العدد الماضي عن تعريف القرآن الكريم، وتعريف الطعن في القرآن الكريم، وعن أقدم الطعون، ومعرفة أعداء الإسلام لأهمية القرأن، ثم تكلمنا عن أنواع الطعون، ثم أوردنا الردود الإجمالية التي تصلح لكل شبهة.

وفي هذا العدد نكمل ما بدأناه فنقول وبالله تعالى التوفيق:

#### الرد على العامل الاربعة الرئيدات

١- لو كان القرآن من تأليف النبي على، لاستطاع العرب أن يأتوا بمثله، مع صرصهم الشيديد على معارضته، لكن النبي الله كان يتحداهم دائمًا ويكرره عليهم كثيرًا، ومع هذا لم يطق أحد منهم معارضته، ولا يقال: إن النبي التي بلغ من العبقرية مبلغًا، بحيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما قال؛ لأنه يمكن للمخالفين أن يجتمعوا فيؤلفوا قرآنًا، ومن المعلوم أن الجماعة تبدع وتبتكر أكثر من الإنسان الواحد، فلو اجتمع مائة شاعر مثلاً لتأليف قصيدة؛ لكانت في جمالها وقوتها وسبكها افضل بمراحل من شاعر واحد ألَّف قصيدة، مهما بلغ هذا الشباعر من البلاغة والبيان، فإذا كان آحاد المشركين لم يستطيعوا معارضة القرآن؛ فلماذا لم يجتمعوا لمعارضته؛ ولكن هيهات؛ فإنه لو احتمعت قريش والعرب وأهل الأرض قاطبة بل والجن، ما كان لهم أن يأتوا بمثل آية منه: ﴿ قُلْ لَئِن اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ. هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ طَهِيرًا ﴿ [الإسراء: ٨٨].

٢- «تبرؤ محمد على من نسبة القرآن إليه ليس ادعاءُ يحتاج بينة، بل هو إقرار يؤخذ به صاحبه:

في الحقيقة إن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضى بالعدل، لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها على نفسه، ولم يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العبقل أو الشقل، ذلك أنها ليست من جنس «الدعاوى» فتحتاج إلى بينة، وإنما هي من نوع «الإقرار» الذي يؤخذ به صاحبه، ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه، أي مصلحة للعاقل الذي يدعى لنفسه حق الزعامة؛ ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة، نقول: أي مصلصة له في أن ينسب بضاعته لغيره، وينسلخ منها انسالخًا؟ على حين آنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد بها رفعة وفضامة شبأن، ولو انتحلها لما وجد من البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه.

الذي نعرفه أن كتشيرًا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم، فيسرقونها أو يسرقون منها ما خف حمله وغلت قيمته وأمنت تهمته، حتى إن منهم من ينبش قبور الموتى، ويلبس من أكفانهم ويضرج على قومه في زينة من تلك الأثواب المستحارة؛ أمَّا أن أحدًا ينسب لغيره أنفس آثار عقله، وأغلى ما تجود به قريحته، فهذا ما لم يلده الدهر يعد». [النبأ العظيم: ص١١٦]

٣- «لا أدل على أن الوحى- القران- خرارج عن الذات المحمدية من مضالفة القرآن في عدة مواطن لرأيه الشخصي ولطبعه الشاص» [القرآن والمستشرقون ص٣٥]. ومعاتبته على

أخطائه: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِيُ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلُّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَرْوَاجِكَ ﴾ [التحريم: ١]، ﴿ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكِ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَحْشَى النّاسَ وَاللّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحْشَى النّاهُ ﴾ [الاحزاب: ٧٧]، ﴿ عَفَا اللّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَكَ الّذِينَ صَلَدَةُ وا وَتَعْلَمُ الْكَاذِينِينَ ﴾ [التوبة: ٤٢]، ﴿ مَا كَانَ لِنْبِي ّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَى يُثُخِنَ فِي الأَرْضُ ثَرِيدُونَ عَرَضَ لِللّهُ يُرِيدُ الآخِرةَ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ (٧٢) لَولاً كَتَابُ مِنَ اللّهُ سَبَقَ لَسَتَكُمْ فِيمَا أَخَدْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الانقال: ٧٠- اللّهُ سَبَقَ لَسْتَكُمْ فِيمَا أَخَدْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الانقال: ٧٠- من اللّه سَبَقَ لَسَتَكُمْ فِيمَا أَخَدْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الانقال: ٧٠- اعليه يَزْخَى (٧) وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزْكَى (٧) وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزْكَى (٧) وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَكَى (١٠) فَانْتَ عَنْهُ وَامَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُو يَخْشَى (٩) فَانْت عَنْهُ وَامَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُو يَخْشَى (٩) فَانْت عَنْهُ وَامَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُو يَخْسَى (١٠) فَانْت عَنْهُ وَيَهُ اللّهُ مِنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُو يَخْسَى (١٤) فَانْت عَنْهُ وَامَا عَلَيْكَ أَلَا يَزَعَى (٢)

أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن وجدانه، معبرة عن ندمه ووخر ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه؛ أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع ؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه، واستبقاء لحرمة أرائه ؟ بل إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه، لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئًا من ذلك الوجدان، ولو كان كاتمًا شيئًا لكتم أمثال هذه الآيات، ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنَيْنٍ ﴾ [التكوير: ٢٤]. [النبا العظيم،

وقد أقر بهذا الدليل بعض المستشرقين، مثل المستشبرق (ليتنر) حيث قال: «مرة أوحى الله إلى النبي وحيًا شديد المؤاخذة؛ لأنه أدار وجهه عن رجل فقير أعمى، ليخاطب رجلاً غنيًا من ذوي النفوذ، وقد نشر ذاك الوحي، فلو كان محمد كاذبًا - كما يقول أغبياء النصارى بحقه - لما كان لذلك الوحي من وجود». [دين الإسلام: ص١٣٧]

أحديالاً محمد الله القرآن إلى الله لا تكون احتيالاً منه لبسط نفوذه، وإلا لِمَ لَمْ ينسب أقواله كلها إلى الله.
 [شبهات حول القرآن وتفنيدها: د. غازي عناية ص٢١]

٥- «في بعض المواقف تكون حاجة النبي القران شديدة، بل لقد كانت تنزل به نوازل من شانها أن تحفزه إلى القول، وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم، بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاً، ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام، ولا يجد في شانها قرائاً يقرؤه على الناس؛ ومع هذا لم يتقوله ولم ينزل عليه شيء».

[آراء المستشرقين لرضوان ص١/٣٨٨]

مما يدلك على صدقه؛ إذ الكاذب لا يتأخر في افتراء الكذب عند الحاجة الماسة إليه، ومن أمثلة ذلك حادثة الإفك، وسؤال قريش له عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، وتحرقه لتحويل القبلة وغيرها.

آ- توقف الرسول على أحيانًا في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان: «لقد كان يجيئه الأمر أحيانًا بالقول المجمل، أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله، حتى يُنزل الله عز وجل عليهم بيانه بعد. قل لي بربك: أي عاقل توحي إليه نفسه كلامًا لا يفهم هو معناه، وتأمره أمرًا لا يعقل هو حكمته؟

اليس ذلك من الأدلة الواضعة على أنه ناقل لا قاقل، وأنه مأمور لا آمر؟

ومن أمثلة ذلك موقفه في قضية المحاسبة على النيات: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي اَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ لِهِ اللّهَ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، جرع الصحابة من هذه الآية، وأمرهم بالتسليم لها، وكذلك موقفه في صلح الحديبية، وموافقته على كل شروط قريش مع اعتقاد بعض الصحابة أن فيها تنازلاً كبيرًا - كعمر بن الخطاب رضي الله عنه-.

٧- إخباره على هذا الكتاب بأمور تحصل بعد موته وعلوم لم تكن في عصره، وقد قيل: يمكن أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ويمكن أن تخدع بعض الناس كل الوقت، ولكن لا يمكن أن تخدع كل الناس كل الوقت.

فلنفرض أن النبي على استطاع أن يخدع كل من كان في زمنه، ألا يخشى أن ينكشف بعد ذلك إذا ازداد الناس علمًا، فهو يخبر بأمور فلكية وأخرى طبية وأمور جغرافية، ويخبر بأحداث سوف تقع بعد موته، ويتكلم بعلوم لم يعرفها أهل زمانه، كل هذا وهو مطمئن القلب لصدق نفسه، ثم لا يأتي الواقع إلا مطابقًا لما قال، ولا يأتي العلم – على تقدمه الكبير – إلا بتأكيد كلامه وتأييد يأتي العلم من قبل نفسه، بل من قبل من يعلم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه من قبل من يعلم السر والنجوى الذي لا تخفى عليه خافية.

٨- من الأدلة على أن القسران ليس من النبي هذا أوقات نزوله؛ فليس للنبي هذا احتيار فيما ينزل أو متى ينزل، فقد يأتيه وهو في الفراش مع أهله، أو وهو نائم، أو مع أصبحابه، أو وهو سائر، أو على البعير، وقد يتتابع الوحي ويحمى حتى يشعر بكثرته عليه، وقد يفتر عنه حتى يشتاق إليه، بل قد يمرض من تأخره عليه.

وللحديث بقية بإذن الله.

# وعواق فالعواهم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد: تزعم بعض الفرق من أن بعض الصحابة كانوا على مذهبها، وهذا محض باطل وبهتان. كما زعمت الرافضة أن عليًا والحسن والحسين وسلمان والمقداد كانوا على مذهبها، وهو

محض افتراء.

وكما زعمت المعتزلة أن ابن عمر والصحابة الذين اعتزلوا الفتنة هم سلفهم وهو كذب، فإن أولئك الصحابة إنما اعتزلوا الفتنة وهذا يحمد لهم حسب اجتهادهم، أما هؤلاء المعتزلة فقد اعتزلوا أئمة المسلمين - كالحسن البصري - وجماعتهم، وفارقوا السنة والجماعة، وفَرْقُ بين اعتزال أهل الحق.

وكما زعمت الصوفية أن أهل الصفة كانوا على مذاهبها وأحوالها وأنها امتداد لهم وهذا بهتان عظيم.

فكل فرقة تدعي أن لها سلفًا من الصحابة، وهل يكفي مجرد الدعوى ؟ إن لكل دعوى حقيقة، ولكل نبأ مستقر، فمن هم الذين على منهج الصحابة ؟ إنهم على مقتضى الدليل والتحقيق والواقع: السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، وكتبهم وأقوالهم وأفعالهم ومنهاجهم شاهد بذلك. أما مزاعم أهل الأهواء أنهم على السنة فلا دليل عليها، والدعوى العارية من الدليل تبقى مجرد أوهام وظنون وأكاذيب.

وأما أهل السنة فهم أهل الحق بخبر النبي الله حين أمر بلزوم الجماعة، فقال: «وعليكم بالجماعة» فلنطبق الموازين العلمية والشرعية والعقلية والتاريخية ولنر مَنْ هم مِنْ طوائف المسلمين أقرب إلى هذا الوصف، أعنى الاتصاف بأهل السنة والجماعة وأترك الحكم للقارئ.

وكدذلك مرزاعم بعض أصحاب الاتجاهات المعاصرة أن بعض الصحابة على مذهبهم، كرعم الاشتراكيين أن أبا ذر رضي الله عنه كان اشتراكيًا،

 $\frac{1}{2} \frac{d^{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac$ 

وأن عليًا كان متكلمًا وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما ونحو ذلك، كل ذلك محض كذب وافتراء.

وما زعمه أحد المفتونين من المعاصرين من أن الجذور السياسية للخلافات العقدية تبدأ من أحداث السقيفة، وبيعة الصديق رضي الله عنه، والوصية، وبيعة عمر رضي الله عنه، والشورى وبيعة عثمان رضي الله عنه وبيعة علي رضي الله عنه، وصلح الحسن رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه وفحط ونحو ذلك، فهو خطأ وتحامل على الصحابة، رضي الله عنهم.

بل الحاصل خلاف ما ادعاه هذا المفتون وتشياعه من أهل الأهواء والافتراق والمنافقين قديمًا وحديثًا، إذ الصحابة كانوا كلهم فيما حدث بينهم مجتهدين، وقد عذر بعضهم بعضًا، ولم يفارق أحد منهم السنة والجماعة مع العلم أن منهم المخطئ ومنهم المصيب، وكلهم مأجورون وأجرهم على الله عن مدا.

قال شيخ الإسلام: «قال محمد بن عبيد: حدثنا الحسس - وهو ابن الحكم النضعي - عن رباح بن الحارث، قال: إنا لبواد، وإن ركبتي لتكاد تمس ركبة عمار بن ياسر رضي الله عنه؛ إذ أقبل رجل فقال: كفر والله أهل الشيام، فقال عمار رضي الله عنه: لا تقل ذلك، فقبلتنا واحدة، ونبينا واحد، ولكنهم قوم مفتونون فحق علينا قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق.

وبه قال ابن يحدى: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن الحسن بن الحكم، عن رباح بن الحارث، عن عمار بن ياسر قال: ديننا واحد، وقبلتنا واحدة، ودعوتنا واحدة، ولكنهم قوم بغوا علينا فقاتلناهم.

قال ابن يحيى: حدثنا يعلى حدثنا مسعر، عن عبدالله بن رباح، عن رباح بن الحارث، قال: قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: لا تقولوا: كفر أهل الشام، وقولوا: فسقوا، قولوا: ظلموا.

فلم يحدث - بحمد الله - من الصحابة بدع ولا افتراق فقد ركاهم الله تعالى وأكرم رسول الله ع من أن يكون من صحابته مبتدع أو مفارق.

منهج السلف يقوم على السنة والاتباع، ومنهج مخالفيهم يقوم على الابتداع:

في الأونة الأخسيرة برزت ظاهرة (سب السلف) وسب خيار الأمة أهل السنة والجماعة، وتداعت إلى هذا الظلم طوائف وفشات متعددة من الحداثيين، والعلمانيين والعقالانيين (العصرانيين) المعتزلة الجدد، ومن أخسلاف الموتورين من بقسايا الفسرق القديمة (كالخوارج، والشبيعة والطرق الصوفية الباطنية، ونحوهم).

وقد شايعهم البعض من المنافقين والجاهلين وعشاق الشبهرة، وأهل الأهواء ونحوهم وصبار هؤلاء وأولئك يثيرون الشكوك والإشكالات حول الصحابة وأئملة السلف، وأهل السنة والجساعة، ويلقون

#### إعداد/د. المعلى المعلى

الأخطاء والزلات ويوهمسون الجساهلين بأنهساهي أصولٌ ومنهاج للسلف وأتباعهم قديمًا وحديثًا، على نحو ما كان أسلافهم المنافقون يفعلون تجاه رسول الله ﷺ وأصحابه رضى الله عنهم من اللمرز والسخرية كقولهم: «منا رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء». وقالوا بمقالات أخرى خبيشة، فأنزل الله فيهم قرآنًا يُتلى، وهو قبوله تعبالى: ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيُّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ قُلْ أَذُنُ خَيِسٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُ قُمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَتُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦١) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُنُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُنُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (٦٢) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ثَلِكَ الخُزِّيُ الْعَظِيمُ (٦٣) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ تُنَبِّثُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ اسْتُهُرْتُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذُرُونَ (٦٤) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَّ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُّولِهِ كُنْتُمُّ تَسْسَتَ لَهُ زَنُونَ (٦٥) لاَ تَعْتَدْرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَاتَفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذَبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ «التوبة:

وهؤلاء من المنافقين المعاصرين ساروا على نهج أسلافهم حذو القُذة بالقذة، والمنافقون - قديمًا وحديثًا - حينما يسبون الصالحين من المؤمنين ويلمزونهم قد يتعلقون ببعض ما قد يحصل من بعضتهم من الشبهات والزلات فيلبسون بها على الناس.

فقد يقع من بعض الصالحين من المؤمنين كذب، أو خطأ أو زلة أو هوى أو ظلم أو تجاوز، فيطير بها بالشبهات حول منهجهم وتراثهم، ويلتقطون النافقون وينسبونها للمؤمنين عمومًا، وعلى نحو هذا ما يفعله بعض المفتونين المعاصرين في تصيدهم للأخطاء التي قد تقع من افراد اهل السنة والسلف الصالح، وليست هي الأصل فيهم، بل العكس لو تأملتها وجدتها هي الأصل عند خصومهم اهل الأهواء والافتراق والبدع، ومناهج السلف على خلافها بحمد الله.

ولذلك رأيت أنه من المفيد أن أعقد موازنة بين منهج السلف وبين مناهج أهل الأهواء يتبين من خلالها أن الأصل في مناهج السلف الحق والصواب، وأن الأخطاء والمخالفات التي تخرج عن ذلك، فهي

زلات ليست محسوبة على المنهج، وكذلك العكس وهو: أن الأصل في مناهج أهل الأهواء: الابتداع والضال والباطل، وأن الصواب والحق والسنة عندهم استثناء.

وقد آثرت في هذه الموازنة الإيجاز والاكتفاء بالأصول العامة والمناهج دون التفاصيل، مع العلم أن بعض المسائل الواردة في هذه الموازنة ورد الحديث عنها في غير هذا المقال.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

#### إناسياسان

رقم (۲۷۵۱) بتاریخ ۲۱/۱۰/۱۲ د ۲۰۰۲

تعلن مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة بأنه قد تم إشهار جمعية أنصار السنة المحمدية بالفهميين مركز الصف بمحافظة الجيزة وذلك طبقًا لأحكام القانون٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ولائحته التنفيذية.

#### إشكار

رقم (۳۸۰) بتاریخ ۶/۲/۷۰۰۲

تعلن مديرية الشئون الاجتماعية بالسويس بانه قد تم إشهار جمعية انصار السنة المحمدية بالسويس وذلك طبقًا لاحكام القانون٨٤ لسنة ٢٠٠٢ ولاثحته التنفيذية.

## 4519 4111

يتقدم رئيس التحرير وأسرة نخرير الجلة بخالص النهنئة القلبية إلى الدكتور عبد الله صفوت نور الدين الدين التحرير وأسرة نخرير الجلة بخالف النهنئة العين من جامعة بنها بدرجة جيد جداً.

#### مع تمنياتنا بدوام التموق والرقي

#### المالة واجله

يتقدم رئيس التحرير وأسرة تحرير المجلة بخالص التهنئة إلى المهندس عادل إمام محمد حاتم لحصوله على الاجستير من كلية الهندسة قسم نووي بهندسة الإسكندرية بعنوان تكنولوجيا الاندماج وقد تكونت لجنة الناقشة من كل من أ.د سعيد عبد المجيد عجمي الأستاذ بقسم الهندسة النووية رئيسًا، أ.د عبد المحسن مرسي، أ.د محمد كمال. ندعو الله أن يبارك فيه ومزيدا من التقدم والرقي

A CASE OF THE STATE OF THE STAT

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق وجعله سراجًا منيرًا، وأصلي وأسلم على عبده تسليمًا كثيرًا، وبعد:

من المعلوم بالدين ضرورةً أن أمة النبي على الشاهدة على الأمم قبلها، وأن الرسول على هو الشهيد على هذه الأمة، فيكون كما أخبر عن نفسه ورواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشقُ عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع». [مختصر مسلم ١٥٢٤]

وكما ثبت في حديث الشفاعة الطويل: يقول أولو العزم من الرسل كل واحد منهم يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري حتى يأتوا النبي شيشفع بإذن ربه سبحانه ويقبل منه، وفي حياته يقول: «لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني» [مصنف ابن ابي شيبة]. ومع علو قدره شي في الدنيا والآخرة نجده يحرص على تجريد التوحيد بقوله فيما رواه البخاري: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا: عبد الله ورسوله». [فتح الباري: ٣٤٤٥]، وجاء القرآن والسنة يبرئان الرسول شي من كل ما يؤدي إلى إفراط في قدره أو تفريط في منزلته، ومن ذلك:

أولاً: بريّ رسول الله على من العلم بالغيب إلا ما شاء الله:

قال تعالى: ﴿ قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْبِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرُ وَبَسْيِيرُ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرُ وَبَسْيِيرُ

لَقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ [آلاعراف: ١٨٨]، وقال تعالى: ﴿عَالِمُ الغُيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى عَدْا رَبّ الغُيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلاَّ مَن ارْتَضَى مِن رَسُولُ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه رَصَدًا ﴾ [الجن: ٢٧، ٢٨]، وقال خَلْفِه رَصَدًا ﴾ [الجن: ٢٧، ٢٨]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِن الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ وَمَا يُفْعِلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ وَمَا يُفْعِلُ بِي وَلاَ بِكُمْ إِنْ

أتبع إلا منا يوحى إلى ومنا أنا إلا تذير منبين اللهداة المحقاف: ٩]، فلو كان يعلم الغيب لعلم أن الشاة المهداة إليه من اليهودية مسمومة كما في حديث أنس رضي الله عنه فأكل منها فجئ بها فقيل: ألا تقتلها ؟ قال: «لا». فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله عنه أللؤلؤ والمرجان: ١٤١٣]

فقد مسه السوء من السم، وكان يعتريه المرض بسبب السم لعدم معرفته بالغيب حتى أخبرته الشاة بأمر ربها، كما قال النووي في شرح مسلم، فقد جاء في غير مسلم أنه في قال: «إن الذراع تخبرني أنها مسمومة». [النووي: ١٧٩/١٤]، وكما في البخاري لما سئال النبي في اليهود ققال: «هل جعلتم في هذه الشاة سمًا ؟» قالوا: نعم، فقال: «ما حملكم على ذلك ؟» فقالوا: «أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك، وإن كنت نبيًا لم يضرك». [فتح الباري نستريح منك، وإن كنت نبيًا لم يضرك». [فتح الباري والسوء يوم أحد حيث روى سهل بن سعد فقال أمــا والله إني لأعــرف من كـان يغــسل

جرح رسول الله في ومن كان يسكب الماء، وبما دووى. قال: كانت فاطمة عليها السلام تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم، وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه

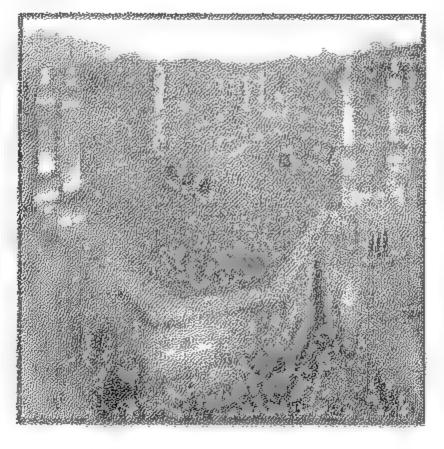

وكسرت البيض على رأساء. [فتح الباري ٤٠٧٥]

وكل هذا بسبب ترك الرماة مواقعهم، بعد مخالفتهم أمره، ولو كان يعلم ذلك لجعل الرماة كلهم على شساكلة أبى بكر وعمر وعبد الله بن جبير حتى لا يهزم الجيش من قبِلهم ويصيبه ما أصابه، وحول قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلُ وَمَا أَدَّرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلاَ بِكُمْ ﴾ قال ابن كثير عن الحسن البصري: أما في الآخرة فمعاذ الله، قد علم أنه في الجنة، ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي ؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ؟ ولا أدري أيحسف بكم أم ترمون بالحجارة ؟ وهذا القول لا يجوز غيره ولا شك أنه اللائق به يَنِيُّ فإنه بالنسبة للآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو من اتبعه، وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يبؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا أيؤمنون أم يكفرون فيستباصلون بكفرهم. [ابن كثير ١٩٩/٤]، ولو كان الله يعلم الغيب لكان يعلم المتهم والبرئ من الخصمين المتحاكمين إليه لحديث أم سلمة رضى الله عنها أنه سمع خصومة بيان حجرته فخرج إليهم، فقال: «إنما أنا بشس وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض وأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي من النار فليأخذها أو فليتركها». [اللؤلؤ المرجان: ١١١٤]، ولما حاول بعض الناس في زمن الرسول الله أن يبرئوا متهمًا من السرقة وأن يتهموا بريئًا بهذه السرقة وطلبوا من رسول الله على أن يعلن هذه البراءة الكاذبة على الناس نزل القرآن بقوله

تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ
بِالْحَقِّ لِتَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
اللَّهُ وَلاَ تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥)
واسْتَعْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا
واسْتَعْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا
رُحِيمًا (١٠٦) وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ
يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ مَن
يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ مَن
كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ﴾ [النساء: ١٠٥-١٠٧]،

ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

فاين هذا من تلك النصسوص الصسريحة الواضعة!!

ثانيًا: برئ من امتلاك الضروالنعع:

قال تعالى: ﴿ قُل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَسَاءَ اللَّهُ ﴾ [الإعراف]، وقال: ﴿ قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَشْخُرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقَدِمُونَ ﴾ [يونس: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [الجن: ٢٢]، والذي لا يملك لنفسه لا يملك لغيره من بابِ أولى كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ صَنَرًا وَلاَ رَشَدًا ﴾ [الجن: ٢١]، وها هو يبرئ نفسه من امتلاك الضر والنفع فيما روته عائشة رضى الله عنها قالت: لما نزلت: ﴿ وَأَنذِرْ عَسْسِيرَتُكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، قام رسول الله ﷺ فقال: «يا فاطمة ابنة محمد، يا صنفية ابنة عبد المطلب، يا بنى عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شبيئًا، سلوني من مالي ما شائدم». [مسلم: ٢٠٠]، وأنفع النفع هو الهداية إلى صراط الله المستقيم، ولا يملكها رسول الله على القوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَن يَشَيَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]،

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيَّءُ أَوْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَالِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، وعليه يظهر ضيلال من يعتقد أن الولي أو الشيخ أو صاحب الفرج أو ساحر أو كاهن يملك له ضرًا أو نفعًا.

والحمد لله رب العالمين.

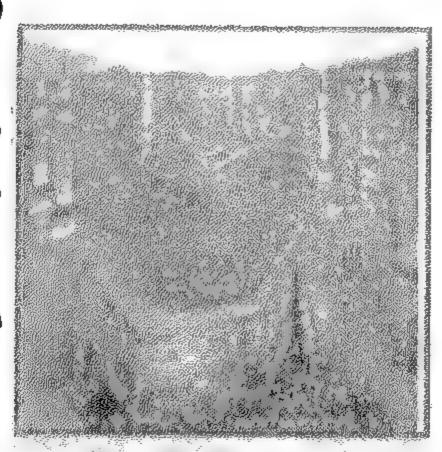

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد نشرت المجلة في عددها الصادر في شهر ذي الحجة ١٤٧٧هـ مقالاً لفضيلة الدكتور على السالوس (النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) بخصوص العمل مع شركة شيئل الصينية، ثم بعد صدور المجلة حدث الآتي:

١- أشيع (كذبًا) أن المجلة وشيوخ أنصار السنة تراجعوا عن فتوى الدكتور السالوس. وهذا كذب لا
 حقيقة له، وفتوى الدكتور علي السالوس صحيحة مبنية على أحكام الشرع.

٢- كما أشيع عن بعض علماء الجماعة أنهم أباحوا التعامل مع الشركة، وهذا أيضًا محض كذب لا
 صلة له بالحقيقة.

٣- حضر بعض مسئولي الشركة إلى مقر الجمعية وتناقشوا مع بعض اعضاء لجنة الفتوى بأنصار السنة المحمدية، وقالوا: إنهم يحرصون على معرفة كيف تكون المعاملة حلالاً حتى يسلكوها، وما الحرام الذي بها حتى يجتنبوه، فقيل لهم: إنه يجب أن يُفصل فصلاً تامًا بين بيع الجهاز، وبين عملية التسويق (بمعنى أن الذي يريد أن يعمل مسوقاً بالشركة على نظامها وبشروطها لا تلزمه الشركة بشراء الجهاز من لأنه يشتري الجهاز من يرغب في العمل بالتسويق وهو ليس بحاجة إلى الجهاز، فيصبح شراء الجهاز من أجل التسويق، وهذا هو الغرر بعينه، وهو أيضاً نوع من الميسر الذي نهى عنه رب العالمين تبارك وتعالى.

وبناءً عليه: فإن اللجنة تقرر أنه إذا غيرت الشركة هذا البند (فصل عملية شراء الجهاز عن عملية التسويق) تصبح المعاملة حلالاً والعمل مع الشركة لا حرج فيه شرعًا، وإن لم يتغير شيء، فيبقى الحكم على ما ورد في مقال الدكتور علي السالوس (أن مثل هذه المعاملات هو نوع من الميسر الذي نهى الله عز وجل عنه).

والله ولي النوغيق

#### Adoll (Nac)

١.د.على السالوس.

٣.د. عبد الله شاكر.

٥.الشيخ/زكرياحسيني.

٧. الشيخ/ جمال عبد الرحمن.

٢.د. جمال المراكبي

٤.د.عبد العظيم بدوي.

٦. الشيخ/معاوية محمد هيكل.

#### Appliant Administration of the Applia

سيتم توزيع الجوائز على الفائزين وتكريم كل المشاركين في المسابقة وذلك في حفل يقام بإذن الله يوم الأحد ٦ ربيع الأول ٤٢٨ ه الموافق ٢٥ مارس ٢٠٠٧م عقب صلاة الظهر بالمركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية

| القرع            | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                   | الفرع      | (C                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
|                  | السنتوى الثالث                                            |            | : Jg 21 (5 gimel)                |
| منشية البكاري    | ۱- بدر عثمان على محمد                                     | المحلة     | ١- مصطفى محمد أمين القطب         |
| بلبيس            | ٢- أحمد عياد محمد                                         | العواسجة   | ٧- عبد الحميد محمد عبد الحميد    |
| العواسجة         | ٣- رابيح محمد الهادي السيد                                | الصيف      | ٣- سيدة عبد الحال إبراهيم دياب   |
| المحلة           | ٤- وائل عبد الله على غادم                                 | دمياط      | ٤ - عبير محمد طاهر               |
| دمياط            | ٥- يسرا عادل شحاتة السري                                  | الصف       | ٥- نورا عبد الشافي أحمد          |
| ميت حمل          | ٦- محمد كمال عبد المحسن عطية                              | دمياط      | ۲- سمر عزیز هبشی                 |
| الزرقا           | ٧- إيمان سعد محمد خلف                                     | بلبيس      | ٧- أحمد السيد عبد القادر يوسف    |
| أبو رجوان        | ۸- کوثر محمد محمود محمد                                   | دمياط      | ٨- محمود عادل أحمد غراب          |
| العواسجة         | ٩- أحمد إبراهيم عبد اللطيف                                | كفر سعد    | ٩- محمد محمود عبد الهادي على     |
| دمياط            | ١٠- هبة الله عادل المغلاوي                                | بنی سویف   | ١٠- محمد خالد فرحات محسب         |
| ديرب نجم         | ١١- محمد السيد محمد سيد أحمد                              | منيا القمح | ١١- خضر محمد خضر محمد            |
| دسوق             | ١٢- أحمد فهمي محمد الصباغ                                 | دمياط      | ١٢ – عبد الفتاح رضا الطنطاوي     |
| بني سويف         | ١٣- هاني محمد أحمد حسن                                    | بني سويف   | ١٣ - رجب سعد عبد الله عبد الحميد |
| قويسنا           | ١٤- محمود خالد عمر هشلة                                   | الصف       | ۱۶ – محمد يوسف عباس على          |
| بلبيس            | ١٥- حليمة محمد حافظ نصر                                   | میت غمر    | ١٥- أحمد محمد عبد المحسن محمد    |
| ديرب نجم         | ١٦- فاطمة عبد الحميد محمود عطية                           | الزقاريق   | ١٦ - هشام الشحات أحمد            |
| البدرشين         | ١٧- حمدي أحمد أمين عبد القادر                             | فرسيس      | ١٧ - محمد أبو الفتوح محمد محمد   |
| أبو عطوة         | ۱۸ - أيمن ممدوح محمد خطاب                                 | الزقازيق   | ١٨ – عبد العزيز أحمد متولى       |
| منيا القمح       | ١٩ – محمد مصطفى بحري السيد                                | الوسطاني   | ١٩- أحمد حمدي حامد الحسيني       |
| قويسنا           | ۲۰ - سارة خالد عمر هشلة                                   | التبين     | ۲۰ عمر محمد عبد القوي            |
|                  | المستوى الرابع:                                           |            | المستوى الثاني:                  |
| بلبيس            | ۱- اسماء اشرف وهيب حسن                                    | دمياط      | 71 ♥                             |
| دمياط            | ٢- إقبال عادل أبو عماشية                                  | الصف       | ٢- خالد عبد الشيافي عبد الوهاب   |
| دمياط            | ٣- رانيا عبد اللطيف المنياوي                              | الصف       | ٣- عبير أحمد كامل محمد           |
| میت حمل          | 4- إسراء مصطفى محمد الزيادي<br>9- أنسم محمد حسن الشية بري | الزرقا     | ٤- إيمان مختار إبراهيم           |
| الزهراء          | ٥- أنس محمد حسن الشقيري<br>٦- أحمد متولي عبادي            | أبو كبير   | ه- ماهر محمد عبده مصطفى          |
| بلبیس<br>میت حمل | ٧- مريم أحمد أحمد الشعراوي                                | عين شمس    | ٦- عبد الله محمد شلبي عبد الخالق |
| الزقازيق         | ۸- إيمان محمد محمود حسين                                  | الزقازيق   | ٧- همت مصطفى أمين عفيفي          |
| الزقازيق         | ٩- إسراء محمد محمود حسين                                  | الصف       | ٨ منى محمد حسن إبراهيم           |
| أبو كبير         | ۱۰ - أحمد موسى محمد موسى                                  | دمياط      | ٩- شيماء محمود عرنسة             |
| الصف             | ١١- رضا عبد الشافي أحمد بكر                               | ديرب نجم   | ١٠ - سماح الحسيني المحمدي محمد   |
| الزهراء          | ۱۲– إنجى السيد فتحى محمد                                  | زفتى       | ١١ - وسيم كمال عرفة جاد          |
| بلبيس            | ١٣- أمين إبراهيم آمين                                     | دمياط      | ١٢ – عبير رياض السقا             |
| میت حمل          | ١٤ - عبد الله بيومي عثمان                                 | قنا        | ١٣- وفاء عبد الرؤوف محمد رضوان   |
| الزهراء          | ۱۰ - نورا مصطفی صابر الشمات                               | بلقاس      | ١٤- مها مصطفى إسماعيل            |
| هرية رزنة        | ١٦- عفيفي بيومي أحمد علي                                  | بني سويف   | ١٥- جهاد قرني عوض                |
| بلبيس            | ١٧- إحسان أحمد حمدان أحمد                                 | بني سويف   | ١٦- سعد الدين محمود عطية         |
| مينا القمح       | ١٨ – أحمد رشاد بهنس عوض الله                              | بسيون      | ۱۸- إسراء يحيى طه أحمد           |
| قويسنا           | ١٩ – مريم خالد عمر هشلة                                   | بلبيس      | ١٩- نادية عليوه محمد أحمد        |
| الملايقة         | ٢٠- عبد الله عصبام الحملاوي                               | الإيصال    | ٢٠٠- أيات مختار محمد وفاعي       |

بالشاركة بجزء من مالك ومن الزكوات أو الصدقات لنشر التوحيد عبر مجلة التوحيد من خلال المساركة في الأعمال التالية:

طباعة كتيب يسوزع مع مجلة التوحيد مجسانًا تتكلف النسخة خمسة وسبعين قرشا يطبع مسن كل كتيب مائسة وخمسون ألف نسخة. نشسر تراث الجماعة مسن خلال طبع المجلة وتجليدها بجمع أعسداد السنة في مجلد واحد وذلك لعمل كرتونة كاملة مسنة من المجلة. دعم مشروع المليون نسخة من مجلة التوحيد. نسخة من المجلة لكل خطيب من خطباء الأوقساف والأزهر تصله على عنوانه.

تما يمنك المشاركة ودعم ذلك بعمل حوالة أو شيك مصيفي على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهيرة حساب رقم على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهيرة حساب رقم . ١٩١٥٩ باسم مجلة التوحيد

# يسر شركة كندا للإعلام والنشر بجدة أن تقدم



اعْدَادُ وَاشْرَافُ ٱلشَّنْيَخ

الرسول محمد صلى اللمعلية وسلم



LOWER LOWER TO THE PARTY OF THE

شارك في إعداده نخبة من العلما، والبادثين

تطلب إصداراتنا من المكتبة الإسلامية 10777070 - ١٠٦٦٨١٥٢٤ - ١٠٦٦٨١٥٢٤.







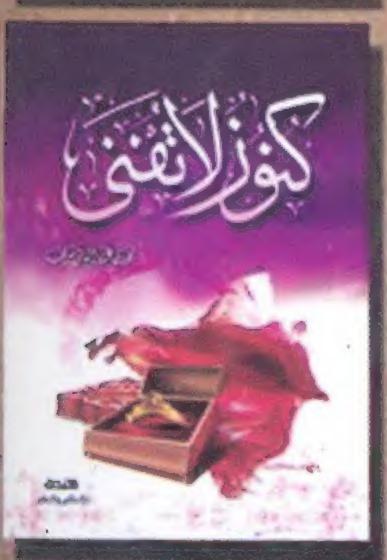

fousry Hassan

